



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منہ

# الجورنال

من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

## الاهت داء \_\_\_\_\_

إلى كل من يهمه الأمسر ...

بكل الحسب!



### من أنا ... ؟

وما هو شأني وما موضعي ؟ لمن قد يعيى ولم لايعيى سيمشى عليها السكوت فتمسى كأن لم تمرعلي مسمع

أنا: من أنا يا ترى في الوجود ؟ أنا قطرة لمعت في الضحي ؟ قليلاً على ضفة المشرع سيأتي عليها المساء فتغدو؟ كأن لم ترقرق ولم تلميع أنا نغمة وقعتهما الحيماة ؟

( إيليا أبو ماضي )

[ الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض] فولتير

فكلك عورات وللنساس ألسن فصنها وقل يا عين للناس أعين ( الإمام الشافعي )

لسانك لا تذكر به عورة امرئ وعينك إن أبدت إليك معايبًا



#### وقسدومة

تفقد الصحافة قيمتها حينما لا تحكى ما يحدث بوضوح ، ذلك لأنها جزء من المجتمع تخضع إلى الجو العام وفى الوسط الذى تنشأ فيه ، فإذا كان المجتمع يواجه تناقضات حادة وصراعات وأزمات اقتصادية ويشهد الشارع حوادث عنف تجىء نتيجة التوتر والخوف ، وتتجاهل الصحافة ذلك ولا تصوره بصدق ، فإنها تصبح صحافة غير واضحة الرؤية تعجز على تصوير مجتمعها ومن الطبيعى أن تفقد مصداقيتها ... .

ولا عجب ، إذا وقف القارىء وقال : إنها مجرد : كلام جرايد !

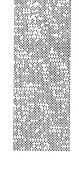

الفيع التيري

المسابلينة والآييم!! من لا وسيالوا سلطكانة الوائل؛ اعاؤد سلطاؤات و ٤٠ قاموسسة ١٤٦٥

بَحَوْلَانِكَاخِلِيَّةُ

در المعاملة المحافظة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المحافظة الموال المستحدة المحافظة الموال المحافظة المحاف

مدم الموابع مس دال والعواص الملائق بها الالفيلاس الاشباد بالاكثر سسابط لغامر التعاد وكان عودها سيها أوجب ملالا لأواب امراية والنبي وإسديه ميا 1 اد امرداراسيا الزارداس -4-44 مساما المتراقا سليسه والخادم وطت شريعه لكياسيوة الدارافيرة سعالام اسياداخدوالاكرم الدام عباؤعائع: وس الصفيم مدوالاسلاع وبهدخرو المذروالماح ., 4., ساد مستمع ويصدم مستمولات بالايمب فوالغ مرافواد الحدوثوم بالايا ويستقمانها مأساساه بلوست بالديد والحاف كلسابل علامرسط ولا, بسيد المامون سسسرالد مدی دامع الزوب وا الاسالموزاد بشير المؤمسوط وأونادكيم يعسنكون الأود المالصول بالشطع والترسيد وسؤد بالميكل مذرول البسيد وبازسال الاسباد راهده شده سه الماله حدوما قدو

الأكوم و" باصده النما مستورة ما اد الاالساد الاالساداتر به جداله بهيم آلا ووندلدي والمداد مع ديناه وجيده الوساق واطواع تشتر ما وصائد الوائم كالالسادالول المستورني الموالات بهدورة المرائع الذين معرفات والمساولات مهدورت دورولمة المائة بحرائط المائة كرافع أما الشور على طريق المسوالة كرافك

ينى البلنسي ويزوع الوطح فيه إدما ولا تأمر من ولها السام فعام الدكامة شهر بدأ وأسسومية أورب والدلايكون المياروط مصروف الوسيمات الوب والسلامة البواب صدا في الارونية الموادن الإبداء الماسعة مع الحوادة ولا و لد الدارات الإبداء الماسعة مع الحوادة الدارات

المالنارشة السداميس المالنسع في الاسكنورة او الشرق أصداد سرية على أواليو وسست المركات الالهارة المراوك شيئا على طريق الاصدادات أو التهريق عمل المركزت المالي بين أروادات المركزة عمل المركزة المركزة عمل الواجل نشرج حسم بالسمانات بدايست ومسد ما أوداد المركزة المركزة به

ولا أصدكوالا طالالعات المصدد ومنع المسترا المسدورة وكذا المسائل الواسيسوند وأونشا المكافأة بما السوريسية من المصادرات معاشير ولد كوأسا الشارب المسكرة ، يتزادا سنوالاي عرصة

وله توأساللنون المسكره به لاما شدا الان شرعت أوساله إمشامي مه الرجه بذكره لل وكان سواردا لهما شدادا اصل سب أما خوص للسيد الرح مسمه بلمه اليون وسيد مسيد مثل الما المستقدات أوفرها لكرده الأوساسة مريد الوست مسيده مثل مثل مريد مريزة المكردة بركزا في المارية العادن والمعالدة مريدا العادن والموادة

الوسایة العربی العرب البرالایس آوالاسوادهیس اعتدالقاری ایم لیاسه ویکرایسان راتب لهرمائریس شناعدی اسلیکوشهٔ آودونهٔ التوکیش المانوزی

وشن إيسادكو المقهوت اواسدت مرائع م تكاملسنداد السلامات في حلت إليو إن جساماته واحيد بهالالدسب المائل المحتاط المسافق المناسع الأور سالالدار المدور مركا مرا المستخدال ليود صفية كلما أوطبة أوساء أوالد عام كالمائل المعلوم بدخة حسية الامال المواجع الاثراب بدع والسع الانتسان بعدالاشتساس طرف المتربة الهد والسع الانتسان بعدالاشتساس طرف المتربة الهد من هو الصحفى ؟ وما هى مواصفاته ؟ وكيف تظهر الصحف ؟ ، ذلك هو مضمون الكتاب !

ونتساءل من هو صحفى المستقبل ؟ لو بدأنا بطرح هذا السؤال على كتاب للخيال العلمى وعلماء المستقبليات أو الصحفيين أو الفلاسفة فإنه يبدو من المحتمل أن يكون الرد يحمل أكثر من رؤية ، بل ويجىء وكأنه رد من أحد المنجمين !!

مثلاً: إن كتّاب الخيال العلمى يقدمون بتعميق وتوسيع إحساسنا حول المستقبل والتغيير ، وهذا يذكرنا حينما ألف « ألفين توفلر » مؤلفه المعروف صدمة المستقبل ، وصف الخيال العلمى بأنه علم اجتماع المستقبل ، إنه قوة لتوسيع حدود ومط العقل » لخلق عادة التوقع .

■ ويقول علماء الخيال العلمى « خيال اليوم هو حقائق الغد » ، وهكذا دائمًا علماء الخيال يتصورون ثم تجىء افكارهم بعد زمن طويل ... مجرد حقائق !

يقول أرفين مينسيكي أحد خبراء الذكاء الصناعي ومعلم هذه المادة: إنها العلم الذي يدرس في معهد الأعلام في جامعة ماستوستس التكنولوجية .

إن كتّاب الخيال العلمي يحاولون أن يخمنوا نتائج ودلالات الأشياء بأسلوب عقلاني بقدر الإمكان ، وربما يأتي يوم بعد مائتي عام من الآن يعتبر فيه إسحق أسيموث ، وويليام جيبسون ، وهم أهم فلاسفة

القرن العشرين .. في وقت قد يصبح فيه كل الفلاسفة المحترفين تقريبًا في طي النسيان .

إن الخيال العلمى يتصور أن الصحفيين القادمين ثلاثة أنماط هم: الصحفى البشرى الذى سيعمل مثل من سبقوه من الصحفيين في القرن العشرين يبحث وينقب ويتعب ويكتب الأخبار ..

أما النمط الثانى فهو الصحفى غير البشرى ، وهو إما على هيئة إنسان آلى ، أو حاسب آلى ، أو آلة أخرى ، وسوف يكمل دور يحل مكان الصحفى البشرى .

النمط الثالث هو القارئ نفسه المذى سوف يقوم باستخدام التكنولوجيا ليصبح هو صحفي نفسه ، له حجرة بها آلات وشاشات وتليفزيونات وراديوهات وعليه أن يختار من محطات الإذاعات العالمية التى تعمل ٢٤ ساعة في اليوم ، ما يرضى اهتماماته من أخبار ، أو معلومات ، أو يسجل عن قرب ، أو عن بعد ما يريد أن يسمعه من أخبار ، هذه الحجرة بالتأكيد في منزله !

لكن تعالوا نتأمل ، إن هناك أكثر من مثل لأنماط إثارة للعمل هو الصحفى البشرى الذى يعمل محترفًا ، إنه كا يقولون سيمثل رجع الصدى المحقق للصحفى الذى يلمع نجمه فى حل ألغاز الجرائم وروايات الجاسوسية والأنواع الأخرى من الكتابة ، وعليه أن يعمل أى شىء للحصول على قصة مثيرة ، صحفى بشرى يجرى ويتحرك ويسأل ، ويتساءل ويحاور ويتحاور .

إن الكثير من أفلام الخيال العلمي تدور حول موضوع نهاية العالم ، ، وفي هذا نجد الصحفي يقامر بحياته ... لماذا وظيفته تستدعي ذلك ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

■ ملحوظة : في كتاب « يوم اشتعلت الأرض » عام ١٩٦٢ نجد بينز ستننج محرر الديلي إكسبريس يتصل بمكتبه محققًا السبق الصحفي .. ماذا يقول في الخبر ؟ « الأرض تنحدر في اتجاه الشمس » .

إن كتاب الخيال العلمى يفرقون بين مندوب الصحيفة وصحفيى التليفزيون ، ذلك لأن المندوب الصحفى سوف يظل يبحث عن الحقيقة كا كانوا يفعلون في الأيام التي أصبحت قديمة من القرن العشرين ، وصحفى التليفزيون يريد أن يفعل نفس الشيء !

وفى روايات الخيال العلمى يظهر مندوب الصحيفة كنوع من المفارقات التاريخية وهو يميل بطبعه إلى الشك ! لكن صحفى التليفزيون .. يريد أن يسجل بسرعة ما حدث حتى يلحق بالصورة دون الدخول فى التفاصيل ، وهذا يفقده القيمة الصحفية الإخبارية ، لأن الصورة الوقتية لا تصنع خبرًا دقيقًا !

الصحفى المعتاد أيضًا يقوم بدور الراوى الذى يمكن أن يصدق القارئ ، إن إعداد التقارير عن الحقائق فقط هو عيب عند محققى الصحف !! ، ماذا ، إذن ؟

■ مثلاً: كتاب « ر . أ . ليفرتى » قسم المجلات الصادر في عام ١٩٨٥ ، نجد أن جون ت . وولى بير الذى ظل يكتب أخبارًا جريئة شائنة ( ولكنها حقيقية لمدة ، ٤ عامًا في مجلات يوم الأحد ، لم يعد قادرًا على إيجاد مكان لموضوعاته ، كما أن كتابه واقع اليوم ليس جيدًا بالدرجة الكافية بالنسبة لليويورك تايمز ، ذلك لأن في رواياته « روبرت سليفربرج ، لم يحرز أى نجاح لأنه نشرها بعد تسعة أيام من وقوعها ! وسقط الصحفى هو وجورناله !

■ المعنى واضح: أى أن الصحيفة لا تغطى أحداثًا أكثر من تسعة أيام من ساعة وقوعها! .

النظام العالمي الجديد أيضا نجده يجد نفسه في رواية جورج أورويل ١٩٨٤ والتي نشرت في عام ١٩٤٩م ، حيث تقوم صحافة الأخ الكبير برصد أو تضليل كل شخص ، وللإبقاء على الجنس البشرى حبيسًا في السراديب خزانات تحت الأرض « فإن صفوة العالم الحاكمة في رواية فيليب . ك . ديك » « الحقيقة قبل الأخيرة » الصادرة في عام ١٩٦٤ ، تقوم بنشر أكاذيب محضة في كل تقرير إخبارى ، وكل تقرير يصف معارك نووية وهمية لا تنتهى أبدًا من على سطح الأرض .. وحكايات من الخيال ترضى الناس وتخيفهم في نفس الوقت ا

# ■ ويجىء السؤال هل الصحافة .. ضد خصوصيات البشر ، نحن نتساءل ؟

إن الخيال العلمى دائمًا يتحدث عن تحريض مخبرى وصحفيى التليفزيون ضد خصوصيات البشر ، فنرى الكاميرات تحوم فوق المشاجرات التى تجرى فى الشوارع ، ونرى المراهقين وهم يتقاتلون على الشاشة لإمتاع المشاهدين عجبًا تعمل الشاشة من أجل شد انتباه الناس!

■ ملحوظة : ورد ذلك في رواية بروس ستريسنج ، « الطفل الصناعي » والتي صدرت عام ١٩٨٠ وفي فيلم « ساعة الموت » — ١٩٧٩ – حيث يقوم رئيس شبكة إخبارية بزرع كاميرا دقيقة في رئس المحقق « رودى » حتى يتم بث كل ما يراه للملايين من مشاهدى التليفزيون ، لقد تم قهر المرض تقريبًا ، ولإثارة مشاهدى التليفزيون يقوم رودى بتصوير الأيام الأخيرة لحالة طبية صعبة عن امرأة ، تحدث

بسبب مرض لا علاج له ... !! وفى النهاية يجد نفسه أنه لم يعد صحفيا .. ويقول ويردد ويتندر :

لقد كنت جهاز تحقيق إخبارى هو نفسه جهاز صحفى ا

أما النمط الثاني لصحفيي الخيال العلمي ، وهو الآلة التي تقوم بدور الصحفي ففي رواية إسيموث ما قبل التأسيس الصادرة في عام ١٩٨٨ ، يتحول الصحفي الذي أصابه الملل من تجميع الكلام التاريخي من جميع أنحاء العالم إلى إنسان آلي ، ثم ماذا ؟

أداة زمنية تدلى بالحقائق .. كيف ؟

إن الخيال العلمى يتوقع وجود التكنولوجيا التى سوف تمكن صحفى الغد من تجديد تحقيقاته فيما هو أبعد من الزمان والمكان المتاحين الآن ، ففى رواية إسيموث « الماضى الميت » عام ١٩٥٦ يقوم عالم الطبيعة ببناء كرونوسكوب ، أدلة زمنية قادرة على الإدلاء بالحقائق وبامكانه تحديد موقع وإعادة خلق أحداث ، وتعيش خلال الده عامًا الماضية وفى رواية الكاتب البولندى ستاتيسلويم « لكونجرس المستقبلي » تحل الرؤية الطبيعية محل التليفزيون . كيف ... وماذا يحدث ؟ ويقول متهكما ؟

يقفز إلى ركن غرفتك غرباء ، ناهيك عن الأسود والكلاب والمناظر الطبيعية والكواكب كل في شكله الطبيعي ، وبطريقة لا يمكن تمييزها عن الأصل ، أ.

■ المهم : هناك دائما ما يثيره التليفزيون من التساؤلات حول حقيقة ما يقدمه !

■ مثلاً : حدث في كارتون « مواطن من نيويورك » الذي ظهر

عام ١٩٧٠ ، يقوم إليه غارق في الأمطار بتغيير إطار السيارة الذي انفجر وأثناء ذلك يوجه الحديث لطفليه قائلاً:

- ألا تفهمان .. هذه هي الحياة ، هذا هو ما يحدث !
- إننا لا نستطيع أن نحرك الزر إلى قناة أخرى ، الكل يشاهد .
  - ثم ماذا يحدث إذا حرمت أولادك من حجرة التليفزيون ؟
    - والكل يستمع ويشاهد!

لقد ركز كتّاب الخيال العلمى على قدرة التليفزيون والكمبيوتر على تشكيل الحقيقة أو حتى تجنبها ، فقد روى « رأى برادجورى » فى قصته المرج عام ١٩٥٠ ، كيف أن هناك والدين أثارا غضب أطفالهما عندما هددهما بحرمانهما من دخول حجرة التليفزيون ويقوم الأطفال باستخدام غرفة تليفزيون عبارة عن جهاز عملاق يقدم صورًا ثلاثية الأبعاد ويخرج صورًا وروائح وأصواتًا من وحى خيالهم ، ولقد تخيل الأطفال الأسود ... أسدًا ... أسدًا تلتهم والديهم ، لقد قامت الأسود بذلك بالفعل ... .

وفي رواية ويليام جيبسون نيرومانس » عام ١٩٨٤ ... وهي الرواية التي بدأت خلالها حركة السبرانطيقا وهي علم الاتصالات الذي نحن بصدده !

لقد فصلوا إنسانًا آليًا يشبه الشباب المتشرد الذين يطلقون عليهم اسم « بالنكس » لدى الريبوتات التى تهيم في الشوارع في روايات الخيال العلمى ، المعنى أن الشخص يستطيع أن يوصل مخه مباشرة بشبكات الكمبيوتر .

وأن الذكاء الصناعي « وهي مخلوقات من الكمبيوتر البالغ التعقيد تأخذ الشخص في رحلات عقلية جامحة » . !!

أما في اتجاهات « السبرانطيقا » علم الاتصالات الحديثة التي تبناها جيبسون وعدد آخر من كتاب الخيال العلمي ، فإننا نجد النمط الثالث من الصحفيين ، وهو قارئ الأخبار غير الصحفي المهني والذي سيقوم بدور الصحفي نفسه ، هذا الشخص في طريقه الآن للوجود ، فكل شخص سيكون هو صحفي نفسه ، يجمع محطات الإذاعة والتليفزيون د ويخطف ، ما يويد من معلومات .

فى رواية عودة الجزائر المتصلة ١٩٨١ يقوم المصدر بالتقاط صور للمعمار المستقبلي الذي تم إنشاؤه في الثلاثينات كنوع من التاريخ البديل « لعام الثمانينات » ، وبالتالي يصبح التاريخ البديل ... .

#### ■ معمار مستقبلى ثم الفيديو العقلى ؟

وفى هذا يقال: إن كثيرًا من الناس فى عالم اليوم يعيشون فى الفيديو الفعلى المرسوم من بيئة مكونة من الصور التكنولوجية المحفورة داخل البشر، وفى هذا أيضا يقول كاتب الخيال العلمى البريطانى . ج .ج . بالورد:

إن المرء على وشك أن يشهد تحول المنزل إلى استديو تليفزيون نقوم كلنا فيه بدور النجم والمخرج وكاتب السيناريو ، وأيضًا بدور الجمهور .. فيلم مستمر .. !! ونحن هنا نقول ماذا يخبىء لنا القرن الواحد والعشرون من مخترعات ... ونتعجب !! بل أكثر من ذلك نريد مهندس ديكور بعد تأثيث منازلنا !

باختصار .. ما هى محصلة الثلاثة أنماط للصحفيين الذين سيكتبون
 كتب الخيال العلمى

ولعل صحفيى المستقبل الحقيقيين أيًّا كان الشكل الذى سيكونون عليه سوف يعرضون ... . بعض سمات صحفيي كتب الخيال العلمي

وسيتعين على الصحفيين الحقيقيين مثل نظرائهم من صناع الحقيقة ، فيمن يقاومون ألاعيب المخترعين الذين سيحاولون طمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال ، أيضا عليهم ألا يتعاملوا فقط مع الأجهزة

المستقبلية ، والتي ستعيد ترتيب عالمهم . ه هل هي ثورة معلومات أم رقابة أم تكنولوجيا ، أم ماذا ؟

إن الخبراء لا يستطيعون أن يتفقوا حول هذه الثورة هل هي ثورة الاتصالات أم ثورة الرقابة أم ثورة المعلومات ، أم ثورة المعلومات والتكنولوجية أم والتكنولوجية أم الثورة العلمية والتكنولوجية أم الثورة الصناعية الثالثة ، أم ثورة الأليكترونيات ، أم ثورة الميكروالكترونيات ، إنهم على يقين من أن العالم ، عالم يعنى الصناعة ، يقوم بتطوير طرق ثورية لبث المعلومات بما فيها المعلومات التي يقوم الصحفيون بجمعها ... !!

■ ما هى الصورة التى سيكون عليها شكل مستقبل المعلومات ؟ إن أصدق تعبير هو رؤية فردريك ويليام للقرن الحادى والعشرين الذى قدمها فى كتابه ثورة الاتصالات ، إن كان إنسان فى أى مكان على الأرض التى نعيش عليها سوف يكون له جهاز اتصال مركب على معصمه ، يقوم بعمل الاتصالات مع إنسان آخر معه أو فى أى مكان ، هذه الاتصالات تتم عن طريق الأقمار الصناعية .

أيضا إن كل إنسان سيحصل على الأدوات التي تجعله صحفى نفسه .. بصورة عظيمة !! كيف ؟

جهاز التليفزيون ذو المائة قناة بطريقه سيمكن التحدث مع أشخاص عن طريق التليفزيون الموجود لديهم ، أكثر من ذلك سوف يقوم هؤلاء الأشخاص بإجراء المعاملات البنكية والمشتريات وجميع المعلومات ،

أى معلومات يطلبونها وهم فى منازلهم ، سوف يتسلمون البريد الكترونيا ... وستقوم الأقراص الالكترونية فى الأجهزة الموجودة فى المنزل أيضًا بدور مكتبات المراجع ، وسوف تتولى الشبكات الالكترونية عملية اتصال الناس بجمعياتهم ، وكذلك جامعاتهم .

■ هنا سيتحقق المثل الإنجليزى ، « منزل الإنجليزى هو قلعته » وإن معظم التنبؤات تفترض حدوث تلاقى بين تكنولجيات المعلومات المتمثلة فى أجهزة الكمبيوتر والتليفون وغيرهما وهي بالتالى سيبحثون عن جهاز يقوم بكل الاتصالات مرة واحدة .

أيضا .. علماء الألفاظ الذين يخترعون المصطلحات العصرية يعنون هذا التلاقى المتعبير الاتصال عن بعد » وهو نظام دمج الكمبيوتر مع تكنولوجيا الاتصالات ونظام موصل المعلومات ويشمل عملية الحساب الآلى والمعلومات بما فيها المضمون الخبرى . ولكى يتم ذلك الاتصال الالكترونى .. حساب آلى بالإضافة للاتصالات ، وحتمية التلاقى تشمل تطبيق نظام الأرقام على وسائل الإعلام .

■ المعنى : لأن بث الأصوات والصور والبيانات سوف يتم عن طريق نظام كودى ، رقمى مثل إشارات مورس ، لكن أسرع بمليون مرة !

■ الغريب والعادى فى نفس الوقت: أن الخبراء لم يتفقوا على ماذا يمثل تلاقى تكنولوجيا لخدمة الصحافة ، انقسم الخبراء فى معسكرين : واحد متفائل وآخر متشائم ، وذلك فى عدد من المجالات .

■ المعنى واضح: القارئ مشارك فى الصحيفة وفى الرأى العام أيضًا ، فى المجال السياسى يبدو أن بعض جوانب جمع المعلومات الصحفية واستطلاعات الرأى العام قد عفا عليها الزمن .

لماذا ؟ .. الجديد هو نظام كيوب وهو نظام القنوات التلغرافية فهو يستخدم محليًّا في كولومبيا بحيث يسمح للمشاهدين أن يضغطوا على زر في منازلهم ليدلوا بآرائهم أو مشاعرهم تجاه القضايا العامة وطرق نظام العمل باستعمال جهاز استشعار متبادل » يتكون من قرصى التليفون تمكن المشاهدين الادلاء بأولويات مشاعرهم وكثافتها أيضًا.

■ ومن ناحية المجتمع: إن نظام التليفزيون ذى المائة مفتاح لكل شخص فى الاستديو الذى يحتوى على مساحة الحائط، سوف يسمح لعدد أكبر من المشاهدين بالحصول على كمية كبيرة من البرامج الإخبارية على مدار الأربع والعشرين ساعة.

المتشائمون يقولون إن الإذاعة المحدودة بإرسال الأخبار بصورة أقل ، سوف يزيد احتمالات التسلية ، لكنها غير جذابة ، وذلك بالنسبة لمؤلاء الذين يستطيعون الحصول عليها .

المتشائمون يخشون على كبار السن والفقراء والأميين عن مدى استفادتهم لإشباع اهتمامات الجماعات العرقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية في تقديم المعرفة المشتركة التي يحصل عليها الجمهور الآن من وسائل الإعلام ؟

أن توقعات ألفين توفلر ، حول انعدام جماعية وسائل الإعلام المواردة في كتاب ، الموجة الثالثة ، يمكن أن تؤدى إلى تخويل الناس إلى متواكلين جالسين أمام أجهزة التليفزيون والكمبيوتر في منازلهم لا يبحثون إلا عن اهتماماتهم الخاصة ، ولا يلقون بالا إلى القضايا العامة ، ويقفون أوقاتا أقل مع جيرانهم ونادرًا ما يرتادون الأماكن العامة ، ويقرر جون روبنسون مدير البحث الاستقصائي في جامعة ميريلاند ، إن المجتمع يتجه نحو اليوم اللي سوف يقضى

فيه الناس عددًا من الساعات متلقين أمام أجهزة التليفزيون والفيديو، وغيرهما من أجهزة الإعلام أكبر مما يقضونه في التحادث مع غيرهم من البشر!

قد يكون الخيال العلمى مبالغًا فيما يتعلق بالمستقبل ، ففى رواية وحدة العناية المركزة ، يخلق جى .ج . بالورد عالمًا تحدث فيه الحياة بما فيها الزواج من خلال التليفزيون دون مقابلات شخصية .

أما بالنسبة للسلطة فقد أعادوا أفكار دزرائيلي كتابه الحكمة الأغريقية د إن المعرفة قوة وهو يقول : إنه كقاعدة عامة فإن الشخص الأكثر نجاحًا هو الذي يملك معلومات أفضل وأكثر ... وما نقوله على الأفراد نقوله على الأمم ، ...

المتفائلون يقولون: إن مقولة عالم الإعلام مارشال « ماك كوهان » « القرية الكونية » وغيرها من مقولات علماء المستقبليات عن عصر الاتصالات ، تتوقع بدقة حدوث جنة عالمية تتدفق فيها الأخبار بحرية إلى شعوب كل الأمم ، ويرد المتشائمون إنه من المحتمل بالفعل أنه سوف تستمر بعض القارات ، أو ربما بعض الكواكب في أن تكون مجرد متلقين بدائيين للاتصالات يعتمدون على الأخبار المنتجة بالخارج بواسطة الشركات متعددة الجنسيات .

يقول كارل نورد ينسترج أستاذ الصحافة الفنلندى : إن العالم لا يتحرك في اتجاه أن يكون ولايات متحدة عالمية متجانسة » ، وهو يؤكد على الرغبة من جانب بعض الأمم غير العربية في حماية سيادتها وهويتها الثقافية عن طريق الحد من تدفق المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الغربية ، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات ، وخلق نظام إعلامي عالمي جديد .

الغريب : هذه التسمية يرفضها الصحفيون في الولايات المتحدة على أساس أنه مسمى جديد للسيطرة الحكومية والرقابة على الصحافة .

إن دلالات عصر الاتصالات بالنسبة للصحفيين غير واضحة فمن اليوم لهم عذرهم فى التساؤل عما إذا كان نظام التقييم الذى سيأتى مع تلاقى التكنولوجيات سوف يؤدى إلى تقادم الصحفيين بحلول القرن الحادى والعشرين منذ أن تنبأ جولوجان فى موضوع كتبه . « واشنطن جور ناليزم ريفيو » عن حياة الصحفى فى القرن الد ٢١ ...

إن البطل سيعرب عن غيظه قائلاً إنني لا أعلم شيئًا عن مستقبل هذه المهنة ... لقد سمعت منذ بضعة أيام أنهم يعملون على تطوير نظام كمبيوتر جديد يمكنه الكتابة أفضل من المحققين ، ويقولون : إنه يومًا ما سأهب لتغطية إطلاق رصاص وكل ما يجب أن أفعله هو أن أدون بعض الملاحظات ، وسوف يقوم الكمبيوتر بكتابة الموضوع ، إنني سوف أصبح مساعد صحفى للكمبيوتر .

الخبراء يؤيدون هذه المخاوف حيث يوضح « جميس بينجير » أستاذ الاتصالات في جامعة كاليفورنيا كتابه « ثورة الرقابة » إن نظام الترقيم سيجعل الاتصالات بين الناس والآلات سهلة جدًّا مثلما التفاهم البشرى ..

هم أكثر شططًا إذ يقولون لربما جاء اليوم الذى يمكن فيه تخزين ومعالجة الطعم والألوان وأيضًا ربما الأحاسيس بنفس الطريقة على النظام الرقمى ، وكما يقول سيتورات براند فى كتابه « معمل الاتصالات » : اختراع المستقبل ، سيقوم الناس بتوجيه تساؤلات والرد على أخرى من نوعية :

كيف يمكننا ربط نظامنا العصبى بالكمبيوتر الكونى ؟ ومن المتوقع أن يظل الصحفيون الآدميون يلعبون دورًا هامًّا ، يقول : لا شيء يمكن أن يحل محل التجربة من مصادرها الأولية ،

المهم: الرؤية لصحفى الغد لدى كثير من أعضاء هيئة الصحافة قد تميل إلى أنه تكون متحفظة إذ أنهم يستعيدون ذكرى الدراسة التى أجرتها شركة مرسيدس عام ١٩٠٠، والتى توقعت ألا يتجاوز حجم الطلب العالمي على السيارات رقم المليون وذلك استنادًا إلى نقص المتاح من السائقين .

ولكن ما زال البعض يقيدون خيالهم العلمي بقيود الماضي !!

ويقدم جوارا وولى ، وهو رئيس إحدى المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة رؤية جريئة إلى مستقبل الصحافة ويشاركه في الرأى مايك جريتلي وهو صحفي وخبير تسويق .

لقد أجرى جرتلى تجربة: إجراء مؤتمر بواسطة الكمبيوتر والتى يطلقون عليها تعبير صحافة الكترونية غير جدابة ، على مؤتمر للحزب الديمقراطى عام ١٩٨٤ .

وقد قام أيضا بتغطية مؤتمر المجتمع العالمي في المستقبل ، والذي انعقد عام ١٩٨١ عن طريق ربط نفسه خلال الكمبيوتر الشخصي بـ ٢,١ مليون جهاز تلكس .

هذا سمح للقارئ عبر كوكب الأرض في الحصول على تغذية عكس مرتدة عن طريق طرح أسئلة وأفكار تحول القارئ والمشاهد إلى صحفى مشارك « من أجل خلق صحافة أفضل » .

ويقولون أيضا : إن الصحفى سيقوم بالعمل الذى يعتمد على

الحركة ، ويتخيلون الطرق التي يقومون من خلالها بإعداد وتقديم الأخبار للمستهلك الفردي وذلك عن طريق الكمبيوتر المنزلي .

إن الحديث عن تقديم الأخبار بواسطة الكمبيوتر: الكمبيوتر المذيع، قد يبدو وكأنه خيال بعيد المنال.

وقد كانت بعض مؤسسات الإعلام قد عرضت منذ أكثر من فترة طريقة لبث الوجود البشرى ، عبر خطوط التليفون .

إن الرؤوس الآلية المتحدثة على شاشات الفيديو وضعت على هيئة أقنعة تمثل وجوها بشرية « حية » وقد تم وضعها لتبدو وكأنها تتحدث ، وذلك عن طريق شاشة عرض مثبتة هي التي تقدم الوجوه الحية !

وعلى أية حال فإن الرؤوس الآلية المتحدثة .. ما زالت بعيدة عن الشكل المتوقع للروبوت الصحفى في عالم الغد .

فى جامعة كارنيجى ميلون يعرض أنز موارفيك كدير معمل الروبوت المتحرك ، رؤية للمستقبل : لن تصبح الربوتات الذكية قادرة على أن ترى وتسمع وتتحرك وتفكر . فقط إنها ستكون لديها المقدرة على إعادة تركيب وتطوير نفسها بدون مساعدة البشر .

#### أخيرًا ما هو شكل التحقيق الصحفى في القرن الـ ٢١؟

■ إنه في القرن الحادى والعشرين فإن من التحقيقات الصحفية التى تشابه ما فعله رودوورد ، وبرنشتين اللّذين بنيا شهرتها خلال فضيحة ووترجيت ، سوف تتكون من فريق يشمل صحفيين بشرا وآخرين ليسوا بشرًا!

إن الصحفى غير البشرى - الصحفى الروبوت - سوق يتولى المهام التي يمكنه القيام بها بطريقة أفضل من أى إنسان ..

الصحفى الروبوت .. سيكون أكثر دقة من الصحفى العادى ، يقيس التحركات والوزن بدقة مذهلة ، إنه يستطيع زيارة الكواكب الأخرى ليقدم تقارير عن عوالم لا يستطيع البشر أن يرتادها .

صفحة جديدة في التاريخ ..

إن صحفى المستقبل ، هو صفحة جديدة فى تاريخ الصحافة فى العالم كله ، وفى المجتمع الأمريكى بالتحديد ، ومن ثم فإن واقع المستقبل الصحفى لن يكون أبعد بكثير من الخيال الذى خلقه علماء وكتاب الخيال العلمى .

■ الصحفيون البشر سيستمرون في ( النبش ) عن الخبر ، يرمى بشباكه فيصطاد خبرا!

■ « الصحفيون الروبوت ، تحاول السبق الصحفي » .

تكنولوجيا تتطور من أجل مستهلك أخبار سلبى يعيش فى منزله ،
 وهكذا صوروا الملتقى !

■ صحفيون هواة يتطوعون لتوسيع نظام إعلام عالمي .

هذا هو التغيير ، يبدأ من هنا ، ولكن هل تتصور يومًا بدون صحف ! ولو حدث ذلك في مجتمع مثل الولايات المتحدة ، التي عرفت بكل الحريات المسموحة والممنوعة . ماذا سيكون عليه المنظر ؟ لقد خطف التليفزيون كل شيء من الصحافة ولم يترك لها سوى الورق والمطبعة !!

إننا نستطيع أن نؤكد أن المجتمع لا يستطيع أن يعيش بدون صحافة ، وهذا المجتمع سيحاول أن يقف وراء الصحافة يؤيدها ، ويشد من أزرها وإخراجها من النكسة ، ولك كيف ؟ ما هي شروط المجتمع لانتشال الصحافة من محنتها ؟

إن التليفزيون الأمريكي ( وهو نحو ٢٢ محطة حتى الآن من المحيط إلى المحيط) قد حاول إعاقة الصحف ووضعها في أحرج موقف وجدت فيه نفسها منذ صدورها وانتشارها وتسلطها على المجتمع الأمريكي . إن التليفزيون سباق في نشر الخبر وإذاعته لحظة وقوعه بالصوت وبالصورة الملونة في الموقع بطريقة مثيرة ، ومن هنا فقدت الصحافة الأحداث والواقعية صحافة بلا حالية صحافة تنشر الخبر ، تاني يوم !! كيف تتماشي مع التليفزيون العملاق ؟ وقد يقول قائل : إن الصحافة تحفظ لنفسها بخط الرجعة في الاحتفاظ بسرد التاريخ ، أصبحت محتفظ لنفسها بخط الرجعة في الاحتفاظ بسرد التاريخ ، أصبحت هي ساردة التاريخ يوما بيوم وهذا ما لم يتوصل إليه التليفزيون بعد ، وإن كان ذلك غير مستبعد باستخدام التكنولوجيا بحفظ التاريخ على أدوات لم يصل خيالنا إليها بعد !

ماذا حدث عند اغتيال الرئيس كيندى ، وماذا حدث في محاولة اغتيال الرئيس ريجان والرئيس أنور السادات ؟ ماذا فعلت الصحافة ؟ وكيف خطف التليفزيون كل الحدث ؟ من أوله إلى آخره ، وتلقفه وأعطاه للناس بكل تفاصيله لحظة وقوعه !! وشاهده الناس في مواقع عملهم ، وأثناء استراحتهم في حجرات التليفزيون أو في غرف النوم .

لقد نقل التليفزيون الأمريكي لحظات الأحداث وهو يقف أمامهم وتصرفات من حولهم سواء في سيارة كيندى ، أو لحظة توقف ريجان ، أو في العرض العسكرى المشهود يوم ٦ أكتوبر في القاهرة ١٩٨١ ، وسؤال آخر ماذا يمكن أن يقرأ الناس عن حرب لبنان ؟ أو حرب فيتنام أو أحداث إيران في الصحف ، والتليفزيون يقوم على الهواء مباشرة ببث كل ما يتوقعه إنسان .

إن النشرة الإخبارية الصحفية في أى تليفزيون تقدم الآن من الروعة الإعلامية الوقتية أكثر روعة مما تقدمه القصص والروايات العالمية فالدراما الإنسانية الواقعة في الأحداث والعالم يقترب من عام ٢٠٠٠ أكثر واقعية من مكان قصص وليم شكسبير ، أو تشارلز ديكنس ، أو ليوتولستوى ، أو لافونتين ، فالحياة الإنسانية بما فيها من وفاء ووحشية تعبر عنها الأحداث أكثر من روائع الأدباء والتطور الإنساني وأخبار العلم والشمس والفضاء باتت أكثر شغفًا للناس من سرد رواية حب عالمية ، أو قصة حياة مشهور من المشاهير ، وهنا يصبح الغوص في المجتمع وسبر أغواره والبحث عن الحقيقة .

الغريب هو المطلوب .

وهذا يؤكد نجاح مسلسل مثل الجذور أو دالاس الذي يعرى الحياة الأمريكية ويكشفها ، ونتأمل ، ونتأثر ، ونستغرب ، ثم لا نملك أن نعلق عليها ونضمن على سفالتنا نحن أبناء البشر حينما نتحكم بلا ضمير !!

إن منافسة الصحافة .. أمام التليفزيون يدعمها مصدر واحد هو الإعلان » يحكم كا نعرف جميعًا أن الذى يصرف على الإعلان هو الناس أنفسهم .. والنظرية قديمة وأصيلة فكلما زادت المبيعات بفضل الإعلان زاد المكسب لصاحب الإعلان ، ومن هذه المعادلة الثلاثية الشهيرة أن أحدًا لا يدفع ثمن الإعلان ، لا المعلن ، ولا الوسيلة ... ولا المشترى ، ثلاثتهما يشتركون في دفع عجلة الإنتاج وزيادة المبيعات والمكسب .

ومن هنا تجيء الخطورة ، لقد خطف التليفزيون - ذلك الجهاز

المحبوب – كل قراء الصحف اليومية ، بل كل قراء الكتب .. هكذا يقولون .. لكن الحقيقة أن المنافسة ما زالت مستمرة ..

#### عاذا فعلت الصحف؟

اتجهت - ببساطة وبسداجة - إلى الآثار ، وأفردت الصفحات بكل ما فيها من عناوين وصور واتجهت إلى مخاطبة القارئ الذى أصبح يتسلى بالمغامرات والفضائح وأخبار الجنس والاغتصاب ، ومدمنى المخدرات وما يأتون به من أفعال .

ولأن التليفزيون قد انفرد بالأحداث الجارية ، فقد اتجه أيضًا عدد غير قليل من الصحفيين إلى الكتابة في موضوعات مثل : الرواية السياسية ، والمقال السياسي الصغير الضاحك والذي يحمل السخرية وأصبح واحد مثل « بوكوالد » الكاتب الأمريكي الساخر صاحب شهرة عالمية وتترجم مقالاته الصغيرة للإذاعة بلغات كثيرة .

نوع جديد من الأدب السياسي وهو يعتمد على تحويل العلاقات السياسية إلى علاقات ( دراما ) وأصبح الساسة أبطال « هيرو » مثل أبطال الروايات .

#### ولكن هل ذلك هو الحل ؟ ولنبدأ بالخواطر ...

■ لماذا ؟ : إن الصحافة كاميرا تسجل التاريخ والأحداث وتتفاعل معها ، وتؤثر في توجيه أحداثها إيجابًا وسلبًا – أحيانًا – ولكن من يملك هذه الكاميرا ... وكيف تتحول عدساتها لتصنع كل صباح قصة طويلة من أحداث العالم الذي نعيشه ؟ .

إن الصحافة كالأغنية الحديثة ، في الماضي كان المغنى ينشد بمفرده ، ويطرب الناس ولكن عندما انتشرت آلات العزف ، وعرف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناس الفرق الموسيقية ، والعوامل التي تساعد المغنى على تأدية دوره وأصبح لا يستطيع أن يغنى بمفرده ، وإلا لفظه الناس ، وحتى ينجع أصبح ضرورة أن تكون هناك محطات إذاعة وشركة إسطوانات وملحن وجمهور ، هكذا الصحافة أيضًا ، كان الصحفى في الماضى هو رئيس التحرير والكاتب الأول والمدير وسكرتير التحرير وصاحب المطبعة ، ولكن لكى تتطور الصحافة ، كان التخصص وهو السبيل إلى هذا الرقى ، وفي رحلة تطور الصحافة كان الإعلان هو السبب الرئيسي للتحرر الاقتصادى للصحيفة ، وأخذ الإعلان وهو المبحث المودد الأول للصحيفة يدعمها ويقف وراءها .. إلى أن أصبحت الصحيفة أسيرة الإعلانات !!

وبسبب التقدم السريع في وسائل الطباعة الفنية وفي عمليات تصنيع الصحف السريعة وسرعة انتشار الخبر أدى ذلك إلى تشابه الصحف وعادت المشكلة إلى صدر سكرتير التحرير ليبحث لها عن حل ، والحل هنا حل إنساني ، الحل بالفن الصحفي المتجدد الذي لا يقف عند حد ، لقد دخلت الألوان إلى الصحف ، وتغيرت تيبوجرافيا الحروف ، وفي المستقبل سيزداد توزيع الصحف كلما زاد عدد السكان وكلما انتشر التعليم ، والناس تلهث وراء الخبر ، وهذا معناه مزيد من التجديد ومزيد من العمل ، وهنا تبوز أهمية سكرتيو التحرير ، وتبدو عظمة الإنسان في أنه دائم الاستفادة من كل ظاهرة تطور تمر في حياته ، فليتقطها ويعللها ويفسرها ، ويحولها إلى علم يستفيد به كل جيل بعده علم له منهج يتوارثه جيل من جيل .

تحولت مظاهر الحياة إلى علوم ، ولقد أصبحت الصحافة أيضًا علمًا كبيرًا له أساتذة ومدارسه وتنفرع منه علوم كثيرة ، منها علم سكرتارية

التحرير الذى نحن بصدده نلقى إليه بشعاع من ضوء فينير لنا طريقًا طويلًا يحكى ما فعله الذين قبلنا ، ونستنبط ماذا سيفعل الذين سوف يسيرون بعدنا ، على ضوء عملنا قد يحمدوننا على ما فعلنا ، وغالبًا ما يقدحون كل: تصرف خطيناه، وهم فى الحالتين – قطعًا – على حق اا

قد يكون شعاع الضوء الذي ألقيناه ، لا يكفي مع سرعة الحياة التي سوف يرونها ويعايشونها وقد تكون تجربتنا أشبه بتجربة الإنسان البدائي الذي لم يعرف في حياته سوى النار التي تدفأ بها وعليها بعد طاعمه ، ولكنه بعد مستقبل ليس ببعيد اكتشف بأكثر من وسيلة حديثة ومنها خرج مسرعًا ، يبحث عن سعادته ، التي من المستحيل أن يجدها !! فطالًا أن الشمس تشرق كل صباح لتعلن بداية رحلة عذاب الإنسان من يوم إلى يوم جديد ، هيهات أن يجد سعادته ، لقد حاول أن يورث أجياله مفتاح السعادة ، فسجل تاريخه مملوءا بالخطأ والصواب، وبعث بالرسائل إلى الأجيال التي بعده عن طريق الحفر واختراع الحروف بها يسجل انتصاراته لأولاده يفخر بها، كانت حروف اللغة ومنها يبعث منهم روح الأمل ، ويلقى الضوء على رحلة المستقبل وكانت أول عمليات الطباعة للبشر ، وتجلى ذلك في صورة التماثيل مرة ، وفي أخرى على واجهة المسلات ، ويكفينا حجر رشيد أول صحيفة مصرية منذ فجر التاريخ البعيد ، اكتشفت يوم أن بدأ الغرب على يد فرنسي يبحث عن أصل مصو، ومند حجر رشيد ... من أجل هذا فإن سكرتير التحرير المصرى الجالس القرفصاء سوف يحكى قصته وهذا هو بيت القصيد ..

لما كانت قمة العمل الصحفي هي « التنوير » ، وهذا يتطلب رأيًا

شجاعًا في موقف ما سياسيًا كان أو اجتماعيًّا معتمدًّا على أدوات الصحفى الطباعية .. معتمدًا سلامة التوزيع .

أى أن الصحافة عمل أدبى يعتمد على ما حوله .

■ مثلاً: لقد استفادت الصحف من نظریات برجسون فی الحدس، فهی تتنبأ بالأحداث .. وتکتب ما یعرف الآن به .. ما بین السطور . ما بین السطور هو ما نجده فی أخبار قدیمة یعاد نشرها من ۱۰۰ سنة أو ۷۵ سنة أو ۳۰ سنة ، أو هوامش أو كان یا ما كان بها تعكس صورة للماضی ، وكأنك تلمح عن شیء ما ! ..

مجلة روز اليوسف تنشر في المناسبات أعدادًا قديمة كاملة لها معنى ، عملاً بأن التاريخ هو ظل الإنسان . وأنه أيضًا يعيد نفسه .

#### بین الکلمة المکتوبة والکلمة المطبوعة :

إن علم الفلسفة هو مجموعة أفكار ، والتاريخ المتميز هو السيرة ، هو قصة الإنسان وليس علم الحياة نفسها ، وليست العلوم الرياضية هي دراسة الأشياء المجسمة ، بل هي دراسة العدد والعلاقة والشكل مستقلة عن هذه الأشياء نفسها ، ولكنها تصدق على الأشياء نفسها .. الصحافة هي كل هذه العلوم مجتمعة .

لهذا منذ بدأ الإنسان يسجل أفكاره وفلسفاته كان لابد له من البحث عن مكان وأدوات يطبع بها أفكاره ، مرة نراه يحفر على المسلات ويكتب على الأرض ، ويعمل المقاييس على النهر ويحكى أخباره وتتحول إلى أساطير .

مداخلة : أقدم حروف مطبعة : يظهر أن الكوريين استخدموا حروفًا معدنية ومنسقة ومرتبة حسب رغبة الطابع ، حروف متفرقة ،

وذلك منذ عام ١٤٠٢ ، وكان الكوريون يطبعون عليها ما يريدون طبعه يوضع الورق على الحروف بعد صفها وضغطة قليلاً بقطعة من الفلين .

وكنت أتصور أن الإنسان لو اخترع آلة التسجيل والكاسيت لكانت أبقى من ورق الصحف - لكن لأن التاريخ قفزات واسعة وأن التطور هو سنة الحياة ، فإن الطباعة والحفر كانت أسبق من الوسائل التسجيلية لحذا انتشرت ، ومنها وبعدها خرجت الأدوات الحديثة التي تعرف الآن باسم « الريكوردر والكاسيت » ، ولكن فهل معنى هذا ، أن هذه الأدوات سوف تغنى عن الطباعة ، العقل يقول لا ، والتصور السريع يقول مكن .

العقل يقول لا .. لأن سحر القديم وأصوليته لا يمكن أن تطمس من العقل البشرى بسهولة ، حتى ولو أصبح هذا القديم باليًا .

إن فن الطباعة والحفر ، سيظل أخلد فنون التسجيل مهما تطورت أدوات الإذاعة والتليفزيون وأدوات التسجيل الصوتية فالكلمة المكتوبة هي صك واعتراف على لسان الإنسان بخطه ، ولكن الصوت والهمس دائمًا يحمل معنى نقوله نحن بالكلمة الشعبية أى كلام ، ولكن الكتابة هي سر ووثيقة تحمل دائمًا معنى الأهمية !!

تطورت الكتابة وتفنن المتخصصون في تحويلها إلى أدب ، من هذا الأدب خرجت الصحافة إلى أن طغى على الصحافة الفن الطباعى الملدهل ، وتحولت المعادلة من أدب صحافة إلى صحافة طباعة ، ومن خطورة تطور عملية الطباعة صدرت قوانين الطباعة ولم تصدر في هذا الوقت قوانين تحمل عنوانات الأدب ، أو تحمل عنوانات الصحافة فهكذا تحكمت الآلة في الإنسان ، وأصبحت الطباعة هي مهنة

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصحفيين وحاملي الأقلام !! دخلت المطبعة في حياتنا وأثرت في أسلوب حياتنا وغيرت من طباعنا ، وأصبح مقياس الحاضرة في دولة من الدول هو مقدار ما تستهلكه من الورق المطبوع .

■ ملحوظة: يقول الفيكونت فيليب دى طرازى مدير دار الكتب المعروف فى بيروت ومؤلف « تاريخ الصحافة العربية »: لا شك خط الإنسان ينم عليه بعض الشيء فإنما الخطأ أثر من آثار صاحبه طبع بطابع شخصيته وصفاته وقد جاء فى الحكم المأثورة ، ما قرأت كتاب رجل إلا عرفك مقدار عقله ، وكما يدل إنشاء الكاتب على عقله قد يدل خطه على خلقه .

■ المهم: تطورت الطباعة وانتشرت الصحف ، وكان وراء انتشار الصحف أناس عملت في الضوء وآخرون عملوا في الظل ، وكلهم كللوا العمل الصحفي ، بنجاح واستمرت الصحف لتظهر لنا في نهاية القرن العشرين بصورتها التي نعرفها .

ودخلت الصحافة مصر: جاءت بقدوم نابليون يبحث عن سر مصر، وكان نابليون في مقدمة الذين فهموا أهمية الصحافة ونفوذها، فاستخدم أغراضها لمصلحته، حينما أطلقت حرية النشر في زمن الثورة الفرنسية، كتب رسالة صحفية بعنوان « عشاء بوكير » وفيها تحدث عما دار بينه وبين بعض الناس من الحديث عن الأحوال السياسية!! ولما كانت رسالته توفي هدف حياته الجمهورية الجديدة فقد قررت الحكومة آنذاك طبع تلك الرسالة وتوزيعها مجاناً.

وبعد ذلك .. فكر فى إنشاء جريدة تنشر أراءه بين الناس ولكنه قبل أن يخرج فكرته هذه إلى الوجود بدأ فى نشر رسائل موجهة إلى حكومة الدير كتوار ، وكان يطبعها ويوزعها بين الجنود والضباط ، ثم أنشأ

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صحيفة « بريد جيش إيطاليا » وكان رئيس تحريرها جوليان يكتب أفكار بونابرت ، ثم أنشأ صحيفة سماها فرنسا كما يراها جيش إيطاليا » .

وهكذا كانت الصحافة هي هواية نابليون ، ولم ينسها وهو في مصر ، فجلب معه الطباعين وأدواتهم ، ولعبت صحافته في مصر أول « جولة صحفية » بالمفهوم العصرى .

- ملحوظة : حدث في أوائل القرن السابع عشر في عام ١٦٣١ في فرنسا أن أنشأ ثيوفراسكا رينودو ، وهو طبيب جريدته الشهيرة « الغاريت » وقد ظهر أول عدد منها في ٣ مايو وكانت تنشر الأخبار كالآتي :
- في ٩ فبراير أمرت مدام دورليان راهبة شيل بإقامة قداس لسلام
   روح الدوق دورليان .
  - في ١٥ فبراير بلغ الملك عامه الخامس عشر .
- فى سنة ١٦٦٥ أنشأ دنى سالو ، وهو مستشار فى البرلمان صحيفة أدبية أسماها جريدة « العلماء » واستمرت هذه الجريدة فى خطتها حتى اشترتها الحكومة فى سنة ١٧٠١ .
- لکن .. اُول صحیفة یومیة فقد ظهرت فی نوفمبر ۱۷۷٦ وهی « جورنال دی باری » . .
- وكانت أول صحيفة يومية إنجليزية في الديلي كرنت في عام
   ١٧٠٢ .

وبالرغم من وجود الناسخين المصريين لكن كان من أهم إنتاج المطبعة الفرنسية:

■ هجاء عربى تركى فارسى لاستعماله بالمطبعة الشرقية والفرنسية جمعه مارسل « طبع الحملة الفرنسية » في ١٦ صفحة طبع بالإسكندرية بالسنة السادسة في قالب الربع .

■ تمارين للقراءة العربية الفصحى مقتطفة من القرآن الكريم لفائدة المشتغلين بمطالعة هذه اللغة « وجمعها » مارسل في ١٢ صفحة طبع الإسكندرية .

■ جريدة الكوريين « دى جيبت » وهي جريدة سياسية أنشأها مارك أوريل كانت تظهر مرة كل خمسة أيام وقد طبع منها الاعداد الثلاثين عدد الأولى ثم طبعت بالمطبعة الأهلية فصدر منها ١١٦ عددًا وتاريخ العدد الأولى ٢٨ أغسطس ١٧٩٨ ، وكل عدد في ٤ صفحات .

■ جريدة لاديكاد أجيبسيان ، تصدر ثلاث مرات في الشهر لا ينشر فيها ماله مساس بالسياسة وإنما تبحث في الشئون الاقتصادية والعلمية والفنون والتجارة مع علاقاتها العامة والخاصة ، والتشريع المدنى والخيالي والمعاهد الأدبية والدينية ، وقد جاء فيها أن الغرض من إنشائها هو تعريف أهل مصر ليس فقط للفرنسيين المقيمين بمصر بل لأبناء جلدتهم في فرنسا وأنجاء أوروبا .

■ وصف الرمد في مصر وطرق معالجته للطبيب سافار يزى . إعلان عن الجدرى باللغتين الفرنسية والعربية .

■ نظام الجمهورية الفرنسية طبع بالجيزة بالمطبعة الأهلية .

مداخلة: كانوا يستخدمون البوص بدلاً من الريش لأنه يتفق والحروف العربية وعندما يريد الناسخ العربي الكتابة يضع الورق على ركبتيه أو على راحة يده اليسرى، أو على ما يسمى « مسندة » وهى عبارة عن اثنتى عشرة ورقة مضمومة بعضها إلى بعض من أركانها

الأربعة وتحاكى فى شكلها الكتاب القليل الورق ، أما الحبر فيوضع فيما يسمى « دواية » وتوضع معها المبراة وأداة من العاج تسمى « مقطع » توضع عليها الريشة إذا أريد بريها .

ويثبت الكاتب ورقته بأن يضع تحتها قطعة من الورق المقوى السميك يربطها بالخيط وكان يوجد في القاهرة عدد كبير من الذين يكسبون عيشهم من نسخ المخطوطات ويتقاضى الناسخ ثلاثة قروش عن نسخ عشرين صفحة من القطع الكبير بحيث لا يقل عدد أسطر الصفحة عن الخمسة والعشرين ويزداد الأجر إذا كان الخط منمقا ، ويضاعف إذا كتب بالشكل ا

#### 

- أيضا طبعه سنوية العام الثامن للجمهورية .
- مجموعة المستندات والأوراق الخاصة بمحاكمة سليمان الحلبى
   قاتل كليبر والحكم عليه باللغات الثلاث الفرنسية والعربية والتركية .
- التنبيه: وهى جريدة أصدرها الجنرال منو فى ٦ ديسمبر سنة ١٨٠٠ وظهرت باللغة العربية بالمطبعة الأهلية ومحررها الشيخ إسماعيل الخشاب، والغرض منها أدبي وتوزع بالقاهرة والأقاليم، والاجتهاد فى نشرها باليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى، واشترط أن يعرض ما يكتب فيها على علماء الديوان بمصر ولهم الحق فى إثباته أو محوه، كا قالوا:

#### دخلت الطباعة والصحافة إلى الدم المصرى .

خرجت في صورة المسلات والمكاتبات وعادت إليه بالصورة العصرية .

وكانوا وقتها إلى جانب الصحافة الفرنسية التي مارسوها يسمعون

عن أول ما طبع في القسطنطينية عام ١٧٢٨ بالحروف الشرقية كتاب ترجمة صحاح الجوهري إلى التركية ، ومن يومها ، ومنذ ظهور الوقائع المصرية إلى الصحافة الشعبية التي عرفت في عهد إسماعيل وانتشار المطابع ، ثم صحف الثورة العرابية التي كانت تطبع في الخفاء إلى صحافة ثورة ١٩ ومنشوراتها السرية التي طبعت ووزعت على الطريقة المصرية كان المصرى يكتسب يومًا بعد يوم خبرته الطباعية ، إلى أن أصبح كاتبًا وفنانًا وطبيعًا ، وتخصصا ، وظهر سكرتير التحرير وأصبح له دوره الحام في إعداد الصحيفة للطبع .

■ مداخلة: يقول الدكتور خليل صابات: على الرغم من إنشاء مطبعة بولاق فقد ظلت حركة بيع الكتب فاترة، ولم يقل عدد الذين ينسخون الكتب ويقول « إدوار لين »: كان يوجد بالقاهرة عدة مكتبات كبيرة ألحق معظمها بالمساجد وأغلبها تعنى باللاهوت والفقه وأصول اللغة ولكن تلك المكتبات مهملة إهمالاً فاضحًا مما أدى إلى سرعة تلف محتوياتها.

ويملك عدد من التجار والأغنياء مكتبات خاصة عامرة بالكتب ، أما بائعو الكتب فلا يزيد عددهم عن الثمانين وحوانيتهم فقيرة بالكتب ، وقلما تخاط أوراق الكتب بعضها مع بعض ، بل إنها توضع عادة في غلاف مقوى بالجلد ، وغالبًا ما يكون لذلك الغلاف صندوق خارجي مصنوع من الورق المقوى السميك والجلد ويطلقون عليه اسم « ظرف » وتضم كل ورقات أو كل فرخين لبعضهما إلى بعض فيتالف منها ما يسمى بالكراسى .

وأصبح للمخرج الصحفى أدواته التيبوغرافية وهي لكلمة مشتقة من كلمة ( Type ) وأول من ترجمها إلى العربية هو الدكتور أحمد حسين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصاوى ، وهى تطلق على ورقة الطباعة من حيث هى جسم معدنى أو خشبى . وكل الأدوات والأشكال المستخدمة فى صفحة ما .

وأصبح عليه مهمة توزيع الوحدات التيبوغرافية فوق حيز الصفحة ، واختيار هذه الوحدات وإبرازها وفقًا لخطة معينة ، وهذا ما نطلق عليه الإخراج الصحفى ، وأصبحت مهمة الإخراج أن يحقق التوزيع التيبوغرافى على الصفحة ليصل إلى الهدف من قراءة الصفحة بسهولة !! وعليه أيضًا مهمة صدور صحيفة فى ميعادها المناسب ، وأصبح عليه أن يصحح العدد لغويًّا وطباعيًّا ونشأت وظيفة المصحح ليقوم بهذا العمل الخطير فعليه أن يكون العدد من الصحيفة بدون أخطاء ، وأصبح المصحح مساعد سكرتير التحرير الأيمن ، ونجاحه يتوقف على معرفته وعلمه ودقته وحاسته الصحيفة أيضًا .

إن تصميم الصفحة هي مجموعة من التآلف التيبوغرافي والتصميم Layout ومهارة المصور والحفار والطبيع واستخدام الحبر والورق.

#### ■ خواطر من الماضي ، والحاضر .. !! :

كانت الصحافة المبكرة جزءًا من الحضارة عند الشعوب ففي مصر مثلاً كان شكل الصحف غريبًا في بدايته ، كان الفراعنة يكتبون أخبار الحروب على جدران المعابد وعلى المشلات ، الهرم نفسه كان شاهدًا على تاريخ الفراعنة .

ولعل من اللافت للنظر أن أول مصدر للأخبار في مصر في الماضي كان مقياس النيل عند الروضة فمنه يعرفون مناسيب النيل ، ومنه يعرفون حالة الماء والرى ، وعليه يتحدد مصير الثروة في البلاد ، ماذا يزعون ومتى يجصدون ، أخبار حياتهم لعام قادم .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولعلنا لا نذهب بعيدًا إذا قلنا : إن المسلات ومقياس النيل هما أول الصحف الإنسانية التى عرفتها البشرية ، ثم يأتى بعد ذلك ورق البردى ، وهو ورق مصرى قديم وكلمة – بردى – ترجمة في اللاتينية ، والإنجليزية إلى حكمة بابريوس ، وعلى هذا الورق سجلت الأخبار التى تحولت فيما بعد إلى وثائق تاريخية ، ودائمًا ما كانت هدفًا للعدو يحرقها ويعشرها .

وفى المتحف المصرى فى ميدان التحرير توجد قطعة حجر فخارية غريبة لافتة للنظر حيث كتب عليها إعلان مبوبة بالمفهوم العصرى للإعلان الصغير وهو رجل يبيع حمارًا فكتب الإعلان على حجر ووضعه أمامه فى السوق ، والقطعة أثرية تبين أهمية الكلمة فى البيع والشراء .

تأتى بعد ذلك بقرون فكرة تعميق الصحافة ويصادق اختراع مطبعة جوتنبرج نجاحًا منقطع النظير ، اخترع المطبعة الحديثة وطبع عليها الإنجيل باللونين الأسود والأحمر ، وهناك في مدينة ماينز إحدى ضواحي فرانكفورت يوجد متحف « جوتنبرج » وفي هذا المتحف سينما تعرض فيلمًا تسجيبًا بالكارتون عن قصة اختراع الطباعة وكيف طوع حروف اللغة في سبائك ، ولكن لابد وأن نعرف أن مطبعة جوتنبرج ليست هي مطابع الصحف ، فمطابع جوتنبرج لا تستطيع أن تطبع خمسة ملايين نسخة يوميًا من صحيفة مثل الصحيفة الإنجليزية « ديلي ميرور » أو « الصان » لقد تطورت المطبعة كثيرًا فبعد مطبعة جوتنبرج الحجرية أصبحت الطباعة ميكانيكية ، والآن طباعة الكترونية .

بدأت الصحف تغير من شكلها لتواكب الحياة الجديدة الثورة

الالكترونية ، واهتمت الصحف بطباعة الألوان فبعد أن كانت تستعمل الألوان في الرسوم لسهولتها ، دخلت الألوان إلى عالم الصور أيضا .. وبدأت مؤتمرات الطباعة والصحافة وزادت المعارض السنوية ونرى مؤسسة مثل « إفرا » في ألمانيا تهتم بتقديم الدراسات الطباعية للصحف عن كيف تتحول إلى الالكترونات في الصحافة ، كيف تطبع بالألوان كيف تطور صحيفتك بأرخص الأسعار ؟ .

وبعد أن كانت كلمة صورة بالراديو كا حدث في الأربعينات انقلاب في الصحافة وبعد أن كانت كلمة صورة بالتليفون كا حدث في الستينات قفزة ، أصبح القمر الصناعي الآن ينقل صفحات الصحف عبر القارات في دقائق ، وأصبحت الصحف تعتمد على وكالات الأنباء لتروى الناس أخبار كل الناس حول العالم ، وأصبحت الصحف تهتم بالأخبار العالمية والتطور العالمي وساعدها على ذلك سهولة الطيران والمواصلات واللاسلكي والتليفون والأقمار الصناعية .

لقد كانت الصحف في الماضي تعتمد على اسمها الذي تضعه في الصفحة الأولى بأكبر حجم على عرض الصفحة ، وعادة ما كانت الصحف تقول في افتتاحيتها الأولى : لماذا ظهرت هذه الجريدة ، وكان الاهتمام باسم الكاتب ليزيد التوزيع أو ينخفض به انتشار الصحيفة .

من الطريف أن الصحف العربية لم تعرف العنوان الذى يملأ الأعمدة الثمانية إلا في عهد مصطفى كامل في صحيفة اللواء ، حينما نشر العنوان على ثمانية أعمدة عن « حادث دنشواى » وباللون الأحمر في الصحف المصرية إلا بعد ثورة ١٩ وبعد صدور دستور ١٩٢٣ ، وانتشار الطباعة

الحديثة ، قبل ذلك وقفت المطبعة الأميرية في مصر تؤيد وتساعد على تعريب الطباعة وإلى جانب طباعة الوقائع المصرية لتطبع الكتب ، ولعل أول كتاب طبع في هذه المطبعة هو كتاب « عمل الجراحة العربي » ، وقد طبع منه ، ٥٠ نسخة ، وكذلك تعريب الأمثال الخاص بتأديب الأطفال وطبع منه ، ٥٠ نسخة أيضًا ، وطبعوا أيضا رسالة اللغة » ، تنوع طباعي جديد من أجل تجويد اللغة العربية ولانتشارها ، أليست المطبعة موجودة ؟

تجئ هذه الخواطر لأنه ستظل الصحف هي من أهم مصادر التاريخ .

وسيظل المخبر الصحفى هو سيد الموقف في العمل الصحفى ، عالم ماذا نريد أن نعرف .

وهكذا فعلها الصحفيون ، إن المخبر الصحفى الأمريكى كان منشدا للقصص الشعرية يطوف ببلاط النبلاء ويردد الأغنيات عن أعمال البطولة ، أو المعارك ، أو القصص الغرامية أو الأحداث التي سمع عنها ، وكان عادة مايزين أخباره ويضيف عليها صورًا من البطولة ، وبعد ذلك ظهر منادى البلدة الذى كان يطوف أرجاءها مناديًا بآخر الأخبار ، وبعد ظهور الورق والمطبعة أخذت هذه المهنة شكلاً جديدًا ، وأخذت تتطور خاصة بعد معرفة الحروف المتحركة ، وجاءت الصحيفة مملوءة بالأخبار والمواعظ ليقرأها الناس .

ولكن المخبر الصحفى ظل هو الشخص الذى يجمع الأنباء ويسجل ما يجمعه ، إن الحصول على الخبر وتدوينه هى وظيفة المخبر الصحفى ، وقد تطورت حينما أخذ يبحث عن سبب حدوث الخبر ومن الذى اشترك فيه ؟ وكيف حدث ؟ ، لقد أضافت الصحافة أسئلة خالدة

لكم بجيء الخبر كاملاً ، وستظل هذه الأسئلة خالدة لأنها دائرة د يحرج مه حبر الحامل وعليها تلف كل محتوياته وهي ، من الماذا – متى – أين – لماذا – كيف ؟ والجديد الذي استحدث حول هذه النصرية هو رر أنعل مخبر على شرائح المجتمع ، وقد يكون هذا هو التحقيق الصحفي . ولكنه في الصحافة الحديثة أصبح الخبر لكي يكون كاملاً ، لابد من نشر رد الفعل ولو في اليوم الثاني ومن هنا جاءت « استمرارية الخبر » وأصبح الخبر هو كل التفاصيل ، وقد سبقت الصحافة الأمريكية في مجال الخبر ، واهتمت به ، وانتشرت المنبر هو العمود الفقري للصحيفة .

وأصبح المخبر الصحفى عليه أن يكشف التاريخ ويقدمه للناس فى أسرع وقت ، فهو دائمًا فى حالة ترقب وانتظار الحدث ليقدمه للناس ويحكى فيه قصتنا البشرية المثيرة المتكررة .

إن صورة المخبر الصحفى التي تتركز في ذهن الناس هو ذلك الرجل الذي يفرط في تناول الخمر ، ويضع على رأسه قبعة لا يخلعها قط ، يتحدث والسيجارة في فمه ، فاتر الإحساس ، وعليه أن يشارك في حل ألغاز جرائم القتل ، وهتك العرض ، ويفضح السياسيين حياته قصيرة ولكنها مئيرة ، هذه هي الصورة التي قدمتها السينما العالمية لرجال الصحافة .

ولكن هل ذلك صحيح ؟ بالطبع لا ! إن الصحافة عالم آخر ، غير عالم السينما الذي نراه .

إن مخبرى الصحف الآن يعيشون حياة طبيعية إلى حد ما يعملون

فى ساعات منتظمة إلا نادرًا ، وزعت اختصاصاتهم فكل واحد منهم مسئول عن جزء فى قطاع من قطاعات المجتمع ليغطى أخباره . حياتهم مثل حياة كل الناس مشاكلهم .. وأحاديثهم هى نفس أحاديث أصحاب المهن الأخرى أنهم شريحة مثل شرائح المجتمع ، وشخصية شارلوك هولمز أو أرسين لوبين ليست هى الشخصية الصحفية الموجودة الآن .

وفى المجتمع الأمريكي لم يصل المخبر الصحفى بعد إلى المركز المالى الذى بلغه الطبيب أو المحامى أو مدير الشركة ، ولكنه يتمتع تقريبًا بنفس المركز الذى للسياسى والممثل والموظف العام والمدرس والرياضى .

ولكن مازال المخبر الصحفى يشارك كل هؤلاء فى مركزهم الاجتماعى ، يمارس وظيفته باعتباره شخصية عامة ولكنهم ما زالوا ينكرون عليه حقه فى الحياة الخاصة ، هناك علاقات بين المخبر الصحفى والشخصيات السياسية ، وبين المخبر والفنانين وكذلك مع الرياضيين .

ولكن عملية جمع الأخبار مهنة مقنعة .. مقبولة ، وإلى أى حد ، هذا جزء من معادلة الصحفى الصعبة ، لقد أطلق الأمريكيون على عمل الأخبار اسم « المرتبة الرابعة » وتأتى بعد الأعيان وأرباب المهن الحرة وأصحاب الأعمال ، وأطلق علية رديارد كبلنج الفن الأسود القديم » ووصف العمل بأنه لعبة » أو عربدة » ولكنه في النهاية عمل شاق .

وبالرغم من ذلك فإن جوائز عديدة تقدم كل عام تكريمًا للأنباء الهامة والانفرادات الصحفية ، ومن أهم هذه الجوائز جائزة « بولتيزر » للأنباء الصحفية التي تقدمها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا كل عام .

إن وجهات النظر المتضاربة بين المسئولين في الحكومة هي المأزق يؤدى عادة إلى الضربة الصحفية الناجحة هكذا يقول معلم الصحافة الأمريكية ، وهذا لا يأتي مصادفة ولكنه مطلوب منه أن يعمل وقتًا طويلاً يراجع فيه التصريحات والمعلومات التي أفضى بها عدد المسئولين الذين الذين تدور في اختصاصاتهم مسألة بعينها ا

وقد وجد ريتشارد لويس المخبر في صحيفة « صن تايمز » التي تصدر في شيكاجو هذه المسألة مثلاً في عام ١٩٥٦ ، فقد أثيرت مسألة قلة الاعتمادات لإعانة عدد من الموظفين كانوا قد طردوا من عملهم ، وبالبحث مع المسئولين عن الخدمة الاجتماعية في نيويورك ومكتب الخدمات الاجتماعية في « كوك ولاية شيكاجو » ، وعند البحث في جداول الإحصاءات اكتشف المحور أن المجلس التشريعي للولاية لم يعتمد المبالغ الكافية للإعانة لمواجهة مشكلة طرد الموظفين وتعويضهم عن البطالة ! ، وعند نشر المشكلة – بصراحة – فقد باعت المدينة سندات للحصول على المال اللازم لمواجهة مشكلة بطالة الموظفين حتى تنتهى من الأزمة التي أثارت الرأى العام !!

وإن سرية الأخبار الأمريكية تزداد في الهيئات الفيدرالية ، وتتركز أحيانًا هذه الأخبار في العاصمة واشنطن وأحيانًا تتسرب هذه الأخبار إلى بقية الولايات إذا ما أعلنت الحكومة الفيدرالية عن عملها بواسطة المكاتب الإقليمية في بقية أنحاء الولايات المنشآت الفيدرالية الكبرى موجودة في مدن مثل أتلانتا ودنيفر وسان فرانسيسكو ونيويورك وشيكاجو ، وكذلك المنشآت العسكرية . المهم أنهم يحاولون تعتيم الأخبار السرية .

ويجيء سؤال وراء سؤال ... .

ماذا حدث عندما شاهدنا التليفزيون بلا حدود ؟ : وأدخلت قناة التليفزيون الأمريكية الـ « سى . إن . إن » اتصالاً إعلاميًّا ثقافيًّا من نوع جديد عالى التكنولوجيا إنها المرة الأولى التى يقف فيها طبق فى الفضاء ليرسل لنا ما يحدث فى العالم أثناء حرب الخليج لحظة بلحظة ، ودبابة دبابة .

إن نحو ٥٧ مليون مشاهد من سكان الأرض كانوا يشاهدون هذا العرض وكأنه مباراة كرة قدم تذاع لحظة بلحظة مع اللاعبين .

الذى حدث فى الماضى أن الراديو لم يكن يعبر الحدود فكانت برامجه محلية وهكذا كان التليفزيون إلى أن حدث ما حدث وقالوا ما قالوا ، وهكذا دخل الإعلام العالمي منازلنا يسترخون ويفسرون ويحكون الأخبار عبر كل الأدوات التكنولوجية الحديثة .

■ أدوات الإعلام أصبحت في أيديهم ، ومن يملك القدرة على إذاعة الخبر هو الذي يملك القوة لتوجيه الرأى العام .

لهذا نحن أمام عتبة عصر جديد ، الإعلام فيه هو التعليم والتربية ، والثقافة والمعلومات العامة .. الإعلام هو محور الحياة سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا .

وبالطبع نحن نبحث الآن عن دور وسط هذا الزحام الإعلامي الذي بدأت فيه نجوم إعلامية تتربع .

ماذا سنفعل؟، وكيف نفكر؟، وهل اختفت السيادة الإعلامية المحلية أم هي في طريقها إلى الزوال.

إن كل ذلك الذى يحدث فى الفضاء الآن يدعونا إلى السؤال الآتى ما هو دورنا الإعلامى وما هو دور المؤسسات الإعلامية الكبرى وقياس الرأى العام ؟ .

إنه حتى الآن لم نضع منظومة كاملة لدراسة رأى الجماهير العربية وقياسها إزاء ذلك الزائر الفضائي الذي يحكى لنا الحكايات قبل النوم

لكن الحق يقال إنه من حق كل مواطن أن يعلم كل شيء بحرية كاملة .

وفي عز النوم .

هذه هى قناة التليفزيون التى دخلت منازلنا ، واقتحمت حجرة النوم لتعيش معنا وتحكى لنا أخبار العالم ، ولتقرب المسافات بين قارات العالم المختلفة لكن سلبياتها هى أنها أبعدت القريبين وقربت البعيدين ، فأخذنا نعرف أخبار الرئيس الأمريكى والرئيس السوفيتى قبل أن نعرف أخبار أشقائنا فى المنزل المجاور .

### 

إن مستقبل الشاشة الإخبارية في منزلنا سوف يحولنا إلى مخلوقات آلية ، هذه هي صورة المستقبل ، سوف تسلب بساطتنا أو قرويتنا كما يقولون ، ثم سوف تُمحّى الفروق الثقافية عند القراء ، ومن مشاهدة البرامج التعليمية والثقافية في التليفزيون سوف يتغير معنى الأمية . سوف يصبح إنسان المستقبل ليس في حاجة إلى الكتابة بيده أو القراءة بعينيه ، سيسمع ويشاهد ويفهم .

- باختصار: إننا نشهد الآن عملية تغيير تاريخية بالحتم من ذهنية الانسان ، لقد أصبحنا نخلق ونستخدم الصور والأفكار بسرعة أكبر فأكبر ، وأصبحت المعرفة شأنها في ذلك شأن الأشياء والأمكنة والمنظمات والناس ، أكثر تغييرًا وتبديلاً .
- الغریب : مع هذا کله تطالعنا الصحف عن ارتفاع مبیعات

كتب الدين في أمريكا والكتب الدينية كلها ، القرآن الكريم والإنجيل وكتب التفسير وأقوال الأنبياء في إحصائية لهم : لقد بلغ عدد المتاجر التي تبيع هذه الكتب ١٣٠٠ متجر بالولايات المتحدة ، باعت منذ اندلاع أزمة الخليج في أغسطس وحتى أكتوبر من نفس السنة نسبة الدلاع أزمة لافتة وكبيرة بالتاكيد .

#### ■ وسؤال آخر ما هي لغة الإسبرانتو؟:

أما اللغة الجديدة فهو ما يسمونه الآن « الاسبرانتو » وهي لغة مصطنعة ابتكرها ووضع قواعدها شخص بمفرده سنة ١٨٨٧ هو الدكتور لودفيك زاسنهوف طبيب عيون بولندى كان هدفه من ابتكار هذه اللغة الانتشار والتداول على نطاق عالمي بحيث تصبح اللغة الرسمية الثانية في الأقطار التي تستعملها ، ولقد تعمد زاسنهوف أن تكون سهلة مباشرة ما أمكن ، ولهذا اختار من اللاتينية الأصول التي يعتبرها مشتركة في معظم اللغات الاوروبية بالتطور والاستعمال عن اللاتينية كالفرنسية والإيطالية والبرتغالية والرومانية والأسبانية وغيرها ، وقد كان أطلق عليها اسم الإسبرانتو نسبة إلى مبتكرها زاسنهوف ، وقد كان أتخذ له اسمًا مستعارًا هو دكتور وإسبرانتو ومعناها أمل » باللاتينية . إنهم يقولون إن لغة الإسبرانتو لغة التعلم للأوروبيين ذلك لأنها مأخوذة من جذور بعضها لا تزال متواصلة فيما بينهم إلى اليوم .

الإسبرانتو تعتمد على النطق أكثر من الكتابة « أى الذى لا يكتب لا يكون أميا » ، إسبرانتيا !!

#### والاسبرانطيقا ...

لقد كان نوبرت وينر ١٨٩٤ – ١٩٦٤ أستاذا للرياضة في معهد ماساتشوسيت للتكنولوجيا ، والمشهور بأبحاثه في مجالات التحليل

الرياضى ونظريات الاحتمالات وهو أول من صك اصطلاح « سبرانطيقا Cyberntico » وقد جاء هذا التعبير عن كلمة يونانية تحمل معنى قيادة أو « دفة الربان » .

السبرانطيقا هي علم المراقبة بآلات الإعلانية ، طبيعية أو عضوية أو مصنوعة هكذا عرفته الدكتورة جيهان رشتى ، وقد أصبحت الخاصة المميزة للسبرا ناطيقا هي الدراسة المشتركة لعمليات التحكم في الأجهزة التكتيكية وفي الكائنات الحية أيضًا .

السبراناطيقا تيار يؤكد الاتصال لا يختلف في الكائن الحي عند الآلة وأن هناك تشابها كبيرًا بين الكائنات الحية والآلة التي يقوم الإنسان نفسه بصنعها .

إن أسلوب عمل الإنسان والآلة واحد على الأقل من الناحية النظرية ، وإن اختلفت .

■ المهم ستظل السبراناطيقا تتطور كعلم اسمه ( التحكم الأتوماتيكي ، .

#### مرة أخرى ما هى السبرانطيقا ؟ :

إنهم يقولون: إن مفهوم الثقافة الآن في حاجة إلى تغيير ، فالحياة تتغير ولكن الثقافة عندنا ثابتة وهذه خطأ لأنه لابد من أن تتغير مع تغيير ملامح الحياة ، ولكن هذا التغيير يواجه صعوبة في لغتنا العربية وهي ميزة في نفس الوقت ، فلغتنا مرتبطة بطبيعة تراثنا الذي هو جزء من العقيدة الدينية ، وهنا تكمن صعوبة التغيير السريع .

أما بالنسبة لغيرنا من أصحاب الثقافات الأجنبية فإنه من السهل جدًّا أن يغير كلماته في لغته ويستحدث طرقًا جديدة في التعبير.

■ وماذا يفعل القمر الصناعي حامل القنوات التليفزيونية ؟

- بالتأكيد ثورة معلومات ، ثورة عميقة الأثر لأنها نقلت التغيرات من ميدان العمل العضلى الذي تحمل فيه الآلة العبء الأكبر الأشق إلى ميدان العمل العقلى والذهني فعملية جمع المعلومات وتيسير الإفادة منها عمل عقلي يحتاج إلى تدريب ملكات أخرى بعيدة عن كافة العضليات المعروفة إلى طاقة الخلايا والأعصاب في العقل والمخ في الإنسان .
- إن ثورة المعلومات عمرها قصير وهى تختلف عن الثورات السابقة مثل الثورة الصناعية اختلافًا جوهريًا إذ أنها لم تأخذ وقتًا ، وإنما هى سريعة التأثير بفضل ما أبدعه العقل من وسائل انتقال المعلومات بسرعة مذهلة فهى لا تتجاوز عشرين عامًا ومع ذلك فقد عملت آثارها وبدأ العالم كله يتعامل قدر ما يتاح له من نتائجها ، وأحيانًا دون أن يدرك مدى ما تعنيه هذه الثورة .

لقد قال الماريشال « ماك ما هابه » لقد أصبح العالم كله قرية كبيرة » ذلك أن الناس في كافة أنحاء المعمورة ينصتون إلى برامج مشتركة من الأنباء العالمية والخطب والمباريات كلها هي ، هي .. مما يجعل الناس يتقاربون في كثير من فكرهم وسلوكهم من بعضهم البعض .

■ وماذا لو دخل الروبوت المنزل مكملاً للذى يحدث فى الفضاء ؟ وهو بالتأكيد له تأثير على تفكير العاملين فى الصحف ، والناس عمومًا ، إنه وحتى الآن لم يخترعوا الروبرت الذى يطهى طعامك ويغسل ملابسك ، لكن تكنولوجيا الكمبيوتر أصبحت قادرة على أداء العديد من المهام المنزلية .

الآن الشركات تعمل جنرال الكتريك وميتسوبيشي حملة إعلانية

واسعة للترويج لروبوت يعمل بواسطة معالج مصغر ويستطيع أن يطفىء الأنوار ويشغلها ويشغل الأجهزة المنزلية ويضبط الترموستات .

وأطلقوا عليه الأسماء : مرة يقولون جهاز مدير المنزل « هوم ما يندر » ، ويعمل بواسطة لوحة توجيهيه رئيسية يمكن وصلها بأى جهاز تليفزيون ، هذا الجهاز سوف يسخن الفرن أو يشغل عين القهوة الكهربائية ، ويشغل قنوات التليفزيون ذلك بمجرد أن تصدر له الأوامر هاتفيًا ، سوف يجيب أيضا على التليفون أثناء غيابك .

جهاز أخر سيراعى الغاز فى المنزل أو دخول غرباء ، حارس يسجل الصور فى الظلام عن بعد يصل إلى ٥٠ قدمًا ، الكاميرا سوف تصور كل من يقترب من الباب وتطبع صورته فورًا .

## ■ المنزل الذكي في الطريق.

إنهم يفكرون الآن في بناء المنزل الذكى ، المنزل المزود بكل هذه الأدوات ، وإذا كنا قد ودعنا من قبل حجرة المسافرين ، تلك الحجرة الصالون الصغير التي لا تفتح إلا عندما يأتي ضيوف من بعيد ، مسافرين ، ودعناها ، بعد ما جاء الراديو ، وتحولت حجرة الجلوس إلى حجرة راديو والآن حجرة تليفزيون ، حجرة معيشة ، بالتأكيد غدًا حجرة المستقبل ستشمل كل هذه الأجهزة التي تؤكد أن القارئ سيصبح صحفيًا .

#### ■ كيف يتحول القارئ إلى صحفي ؟

وهل صحيح أن كل إنسان سيكون صحفى نفسه ؟

إنهم يقولون إن كثيرًا من الناس في عالم اليوم يعيشون في حالة الفيديو العقلى المنتظر مجيئه من بيئة مكونة من الصور التكنولوجية المحفورة داخل البشر.

إن الخبراء حتى الآن لم يتفقوا حول اسم تلك الثورة ، هل هى ثورة اتصالات أم ثورة الرقابة ، ثورة المعلومات ، ثورة المعلومات والتكنولوجيا ، ثورة الكمبيوتر ، الثورة العالمية والتكنولوجية ، الثورة الصناعية الثالثة ، ثورة الالكترونيات ، ثورة الميكرو الكترونيات لكنهم بالتأكيد على يقين من أنه العالم « البعد الصناعى » ما بعد الصناعة يقوم بتطوير طرق ثورية لبث المعلومات بما فيها المعلومات التى يقوم الصحفيون بجمعها .

# ■ وسؤال : ما الصورة التي سيكون عليها شكل مستقبل تلك المعلومات ؟ :

ولعل رؤية واحد من علماء المستقبل هو فردريك ويليام بأن في القرن الحادى والعشرين سيكون فيه لكل إنسان في كوكبنا جهاز اتصال مركب على معصمه يسمح له يعمل « اتصالات » مع أى إنسان آخر عن طريق شبكة اتصال بالأقمار الصناعية .

وبالطبع سيكون كل إنسان في حاجة إلى الحصول على أموال لمتابعة هذا التطور .

وأن معظم التنبؤات تفترض تلاقيًا بين تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والتليفون وغيرها وكذلك إلى خلق نظام واحد للاتصالات ، إن علماء الألفاظ الجديدة يصفون هذا التلاقي بأنه « الاتصال عن بعد » وهو نظام مبرمج الكمبيوتر مع تكنولوجيا الاتصالات ، نظام موصل المعلومات ويشمل عملية الحساب الآلي والمعلومات بما فيها المضمون الخبرى اتصال الكتروني يضم الحاسب الآلي والاتصالات .

وأن نظام التليفزيون ذو الماثة قناة والمتاح لكل شخص سوف تحتوى

تليفزيونات بمساحة الحائط، وسوف يسمح لعدد أكبر من المشاهدين بالحصول على كمية كبيرة من البرامج الإخبارية على مدى الأربع والعشرين ساعة .

وهذه القدرة سوف تكون مصحوبة بما يطلق عليه « الكونية الجديدة » ، وسوف يصبح الناس أقل حساسية تجاه النقص في الموارد الطبيعية والدمار الناتج عن التلوث العالمي والحاجة إلى التعايش السلمي .

#### 📰 صحف تسود وصحف تختفي!:

عندما سأل أحد مديرى مؤسسة مردوتش الإخبارية ، عما إذا كانت شركته سوف تشترى أيا من قطاعات الأعمال التي تأثرت بانهيار إمبراطورية الراحل روبرت ماكسويل ، ضحك فجأة وقال :

- نحن لسنا في موقع يسمح لنا بشراء أي شيء لسنوات طويلة ،
 فنحن خارج هذا السباق !

لقد كان يعنى أن الصحف عليها أن تتقشف قليلاً ، فالمصروفات كثيرة جدًّا ، وهناك مجموعات إعلامية وما زالت تعمل تحت ضغط جبال من الديون التي تراكمت في الثمانينات فترة تطوير الصحف في العالم كله ، وهناك صحف تعرضت للخسارة وأخرى حققت المزيد من الأرباح الخيالية .

وقال : إن شركات الإعلام العالمية التي تنتج أفلامًا وبرامج تليفزيونية وصحفًا وكتبًا قد أنفقت ما يقرب من ١٥٠ بليون دولار علي عمليات الإحلال والتجديد فيها ، وأنفقوا أيضًا ٥٠ بليون دولار أخرى على قنوات الكابل والأقمار الصناعية ، ونسمع في بريطانيا عن مبلغ ٢٠ بليون دولار أنفقت على وسائل الإعلام فيها ، ونسمع عن إمبراطورية بليون دولار أنفقت على وسائل الإعلام فيها ، ونسمع عن إمبراطورية مردوتش التي تعد ثالث أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم بما تملكه

من تليفزيون فوكس بالولايات المتحدة غير سلسلة الجرائد القومية ومحطة تليفزيون سكاى بالمملكة المتحدة ونعرف أنها تستمر وتنجح بسبب تمويل البنوك ، إنها تستدين إلى ما وصل إلى ٨ بلايين دولار ، لكن الصحيح أنها تسدد ديونها مجدولة .

وكذلك التايم وارنر كبرى شركات الإعلام العالمية والتى تمتلك مجلة التايم واستديوهات إخوان وارنر للأفلام تعرضت لهزة عنيفة بسبب الديون قدرت بـ ٨٫٥ بليون دولار ، ماذا فعلت ؟

أقامت مشروعات مشتركة مع ممولين آخرين للمساهمة في تكاليف وتطوير خط الكابل التليفزيوني الخاص بها .

ثم العملاق الفرنسى هاشيت ماذا فعل بديون قدرها ٧,١٠ مليون دولار ، فكر في مشروعات تدعمه ، ومشروعات تجديد مستمرة للبحث عن القارئ وعن الإعلان .

شركة الالكترونيات اليابانية العملاقة « سونى » والتى دفعت ٣,٤ بليون لتصوير لاستوديو كولومبيا بهوليوود ١٩٨٩ ، وماتسوشيتا منافس سونى والتى دفعت ٦,٦ بليون دولار لاستوديو MCA قد حققت واحدة من أكبر الاستثمارات فى مجال الإعلام على أساس أن الأقلام تعتبر إنتاجًا عالميًّا ، والسنوات القليلة القادمة سوف تثبت عما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا .

المهم أن معظم هذه المجموعات الأوروبية بدأت تجرب عمل « شغل إعلامي » خارج حدودها المحلية .

ان الاعتقاد بأن الإعلان هو العائد الذى يقود المجلات والجرائد والتليفزيون يتزايد باستمرار لكن أيضا بدأ التفكير في البحث عن أموال من مصادر أخرى لتدعم الجورنال .

الصحافة والإعلام بين النجاح والفشل المادى هو موضوع اليوم . هذا هو حال الصحافة فى العالم ونحن نقترب من عام ٢٠٠٠ بداية القرن الحادى والعشرين أين نحن من ذلك كله ؟

لقد أخذت أخبار اليوم والأهرام في تكوين شركة موحدة من أجل أعمال صحفية وإعلامية وطباعية كبرى تدعم بها نفسها ماديا لمواجهة تحديات الصحف .

#### هل يشترون قمرًا صناعيًّا ؟

هل يفتحون مصنعًا لإنتاج ورق الصحف؟

إنها خطوة على الطريق ، المهم أن نحسبها حسبة دقيقة .

وماذا يحدث في صحافة العالم الآن والثورة الجديدة في عالم الطباعة .

مثلا في جريدة ( التايمز ) تتحدث الصفحة الأولى عن أكبر صفقة في تاريخ الصحافة على الإطلاق ، وهذه الصفقة الأسطورية في عالم الطباعة تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه استرليني وتمت بين نيوز انترناشيونال . وألمانيا الغربية ، والصفحة الأولى كلها حوار مع روبرت ميردوخ حول هذه الصفقة ، ومن ضمن ما قاله :

لكى نبقى فى المقدمة فى عالم الطباعة كان يجب علينا أن نشترى أحدث التكنولوجيا ولم يكن ذلك رخيصًا ، لكن المملكة المتحدة تملك أعظم مؤسسة صحفية فى العالم ويجب أن تظل كذلك . وقال أيضًا قوة وجبروت الجرائد فى إنجلترا تدهشنى ، وأعتقد أنها ستستمر فى الانتعاش ، ويجب أن نذكر أن الحديث لا يتناول الطباعة والصحافة فقط ، بل مجالات الإعلام الأخرى .

وكتبت التايمز أيضا : ثورة « قوس قزح » عن التحول من الأبيض

والأسود إلى الألوان في الطباعة .

وأنه سيحدث ذلك بمساعدة ٢٤ ماكينة طباعة بالألوان كانت ضمن الصفقة ، ويقول المسئولون في التايمز إن التحول إلى الألوان سيصدم القراء بعض الشيء لكنهم سيتعودون عليها بمرور الوقت ، بالإضافة إلى أن الطباعة بالألوان ستجذب المعلنين مما سيزيد من دخل الجريدة .

والجدير بالذكر أن كثيرًا من الجرائد الإنجليزية بدأت تدخل الطباعة بالألوان ومنها الصن والنيوز أوف ذى ورلد ، لكن الأغلبية تقول : إن الألوان لم تعد عامل الجذب الأول لأن جرائد كثيرة تطبع بها ، والأكثر أهمية أن تكون المانشيتات مثيرة حتى يكون توزيع الجريدة عاليًّا .

■ وهناك مقولة شائعة تقول : الجريدة السيئة تظل سيئة حتى لو أدخلت الألوان !

الصحافة كما عرفها الأوروبيون الأوائل هي الأدب العاجل .

وكانت هي كذلك في بداية نشأتها حيث اللغة هي للتخاطب أو للآداب قبل أن تكون لغة صحافة .

إنهم ذهبوا إلى أكثر من ذلك أطلقوا عليها أدب غير خالد ، حيث القارئ يلقى بصحيفته بعد الانتهاء من قراءتها ولا يحتفظ بها مثل الكتاب .

وإذا كانت مهنة الصحافة هى سرد الأخبار ونشرها وبثها عبر العالم كله ، فإن المهمة الجديدة بجانب السرد هى التعليق والتحليل والتفسير .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من هنا جاءت عملية الإخراج الصحفى ، لكى تكتمل العملية الصحفية .

إن الإخراج الصحفى ليس معناه وضع الخبر في مكان ما من صفحة ما ، بقدر ما هو كيف يكتب هذا الخبر ، وما هو عنوانه وما هو عدد سطوره ، وكيف ستعرض هذه العناوين ؟ وفي أى حجم وفي أى مساحة سوف ينشر ، وأين مكانه بالتحديد في الصفحة ، بل وأى صفحة أيضًا ؟ .

إن كل ذلك تحدده قيمة الخبر ..

إذن فإن عملية الإخراج متداخلة مسئول عنها رئيس التحرير أو محرر الصفحة أو المخرج .. أو كل هؤلاء مجتمعون وهذه هي الحقيقة . إن نشر الخبر وتحديد « موضعه في الجورنال » هو في حد ذاته رأى ...

هناك الخبر الكبير ، والخبر الصغير ، والخبر البطىء والخبر الساخن ، والخبر البارد ، قد يكون الخبر الكبير في مساحة لا تزيد عن عشرة سطور وقد يكون الخبر الصغير في مساحة عمود كامل من الجورنال .

سمير صبحى القاهرة – جريدة الأهرام عام ١٩٩٤

# 1

#### هوار مع معمد حسنین هیکل

يعتز محمد حسنين هيكل بأن يوصف أو يصف نفسه بأنه يمتهن مهنة الجورنالجية ، ولالك هو د الجورنالجي ، وما زال يعمل جورنالجيًّا حتى في عز الأزمات نزل ليكتب تحقيقًا صحفيًّا على الطبيعة في إمابة . مثلا .. !

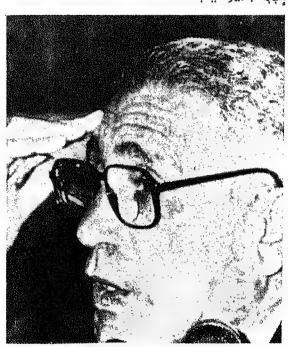

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مع هذا كله كان اللقاء مع الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل قبيل إعداد هذه الأوراق .

■ التليفزيون وقنواته المختلفة يأخذ الآن طريقه للتربع على عرش الأخبار ، ما هو موقف الصحافة الخبرية ... الورقية هل ستختفى ؟ . ■ خلال الأعوام القادمة ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ سوف تكون هناك أكثر من مائة قناة تذيع أخبارًا عالمية فقط ، قنوات إخبارية بحتة ، تذيع الأخبار اليومية وبالتأكيد سوف تذيع الخبر لحظة وقوعه ، ولن يكون بالتأكيد خبر ناقص ، سيتنافس الكل في كسب ود المستمع وثقته . ما هذا الذي يحدث من تطور مذهل ؟ !

إنهم يهتمون بالناس، كل الناس في أن تعلم وأن تعرف، وأن تفهم . ومعنى ذلك أن العقل سيكون في حاجة إلى تستيف ، أى ترتيب نزول المعلومات إليه .

العقل البشرى فى كافة أنحاء المعمورة بقاراتها الخمس المختلفة . لماذا قول قاراتها المختلفة ، المعنى واضح من أن هناك قارات بيضاء وقارات صفراء وقارات سمراء، وقارات سوداء، وكل قارة لها طبيعتها الأرضية، وإنسانها الذى يجاهد على هذه الأرض وكل مجاهد وله طريقته!

هيكل يقول: لا نستطيع أن نجزم بأن التليفزيون سيكون منافسًا للصحافة ككل أو بمعنى أن يحل التليفزيون مكان الصحيفة.

لكن من الممكن أن ينافس التليفزيون الصحف الشعبية وحدها ، ألا يستطيع أن ينافس الصحف ذات الرأى ، وذات الأهمية ، الصحف

التي تقدم المادة الجادة والتحليل المتين ، الصحف التي تستخلص الرأى المستنير للحاكم ، وللناس أيضًا .

وهذا معناه أنه من الممكن أن يزيد توزيع الصحف الجادة ، صحف « الد Quality » أيضا ستغير الصحف الشعبية طريقها في عرض أخبارها وموضوعاتها وصورها وكل ما يتعلق بالكاريكاتير فيها .

\* خبر سوف يختفى من الصحف هو خبر الاستقبالات الرسمية ، سوف يراه الناس فى التليفزيون لكن ستكون الصحف مضطرة لأن تقول ما وراء الخبر ، ماذا قال فى لحظتها بصوت هامس هذا الضيف ، وهذا الزائر ؟

ويجىء السؤال أيضًا: لماذا وما زالت تتفوق الصحف الإنجليزية على الصحف الأمريكية ؟ الإجابة واضحة وهى أن الإنجليزية هى التى تهتم بالنوعية والجودة حتى لو تكلفت أقل فى مرتبات الصحفيين وقللت من فخامة المبانى والمطابع المتطورة ، وهذا أيضا يوصلنا إلى أن الصحف الجديدة ما زالت تظهر فى إنجلترا والدليل جورنال « الأندبندنت » وما فعلته فى حقل الصحافة العالمية من تجديد وابتكار وبساطة وقدرة صحفية .

مثل صحيفة الأندبندنت دليل على ألا خطر على الصحافة من أى منافس ، طالماأنها صحيفة تستحق القراءة .

ما يقال عن الأندبندنت يقال على صحف التايمز وصحف الأوبزرفر ، الجارديان وغيرها ، ويقال أيضًا على صحف فرنسا الفيجارو واللموند . بالتأكيد مثل هذه الصحف سوف يزداد توزيعها بفعل زيادة الإرسال التليفزيوني وبسبب أيضا وحدة أوروبا .

إن كل صحيفة لها هدف ولها هيئة تحريرها التي تقوم بتحديد هذا

الهدف ، فمثلاً يحدث اجتماعًا لهذه الهيئة كل يوم لتحقيق الهدف منها . وهؤلاء يكتبون ويختارون الأخبار الصحيحة ومنه من يقوم بترجمة هذه الأخبار ، ومنهم من يفسرها ويحللها ، ومنهم من يقوم بالتعليق عليها ، ومنهم من يعدها للطبع ويحدد أماكنها على صفحات الجريدة ، هؤلاء في هيئة مصغرة كما نطلق عليهم في الأهرام ( الدسك ) .

إن هذا النسيج التحريري هو الذي يعطى لكل صحيفة لونها وطعمها ونكهتها وبهذه الشخصية التي تعطيها الصحيفة لنفسها ، أعتقد أنها بذلك تخرج من دائرة المنافسة وتصبح مطلوبة بذاتها ، يهمها المنافسة ، ولا يهمها إلا أن تتطور وتلبي حاجة المجتمع والقارئ .

وهذا في حد ذاته ما يدعو إلى الإجابة عن السؤال الذي وجد نفسه في ساحة الصحافة العالمية الأوروبية والإنجليزية على وجه التحديد .

إنه مع زيادة منافسة التليفزيون ظهرت صحف جديدة وغيرت الصحف أيضا تبويبها وشكلها كل الصحف الجادة والهزلية حتى إن صحيفة التايمز أصبح لها مبنى جديد .

المهم : أنه عندما يتفوق الصحفى فهو عادة ما يتعرض للهجوم من بعض زملاء المهنة أليس عدوك ابن كارك » كما يقول المثل الشعبى المصرى الدارج .

محمد حسنين هيكل يرد : لم أنافس أخبار اليوم وأنا في موقعي في الأهرام .

9 134

الأخبار مدرسة تعرض الخبر بسرعة وشعبية وببساطة وباختصار،

لكن الأهرام كان ولا يزال صحيفة نوعية بمعنى أنها تقدم الخبر الرصين والتحليل والتفسير مصحوبًا بكل أدواته الصحفية من صورة ورسم وخريطة ، أى أن لكل صحيفة شخصيتها ، فكيف كنت أنافسها ؟ .

الخبر كان يجيء إلينا نحن الصحفيين ، الفرق أنني كنت أستعمله بطريقتي وطريقة الأهرام ... .

المهم فى الخبر هو كيف تلتقطه وكيف يصل إليك ؟ ، وهذا هو سر المهنة .قد يأتى الخبر أمام بعض الناس فيتصورونه شيئًا عاديًّا وغير هام ، الصحفى المتمرس هو الذى يلتقط الخبر ويضيف إليه أبعاده وماهيته ...

كيف يستعمل الصحفى الخبر الذي يحدث أمامه ؟ .

■ مداخلة : هيكل استطاع ، أن يحصل على الخبر وينفرد به ويحلله ثم وثقه واستعمله في كتاب كل هذا فعله بالخبر ، ويظل الخبر عنده جديدًا إلى أن ينشر في كتاب ا

الطريف أنهم قالوا عنى ، هيكل يقول : إننى احتكرت الأخبار وإننى الصحفى الأوحد حينما تكاسلوا عن الجرى وراء الخبر .

وستظل الـ quality النوعية هي أهم ما يميز الصحيفة في الفترة القادمة .

فى إنجلترا شىء ، وفى أمريكا شىء ، فى لندن جمهور يهتم بالنوعية ، بالموسيقى ، بالمتاحف ، بالتاريخ ، بالتراث الثقافى ، بالميراث الثقافى الحضارى ، الوطنية البريطانية المحافظة على التقاليد كل ذلك فى لندن ، فى أمريكا تطور تكنولوجى أكثر ومرتبات كبيرة ومصروفات كثيرة تفوق التمويل البريطانى ، لكل شىء طبعه .

لكن بالتأكيد النوعية والحضارات المتعاقبة فوق بعضها ، والتفوق السريع ، كل منهما له طعم مختلف .

■ هل ستتأثر اللغات الوطنية في بلدان العالم باللغة التي سيبث بها التليفزيون محطاته المتنوعة والتي بالتأكيد سوف تشد انتباه الناس ؟ كان هذا سؤال آخر .. الوطنية في كل مكان تستمد لغات سفيرة ، وبالتأكيد هناك تبادل لغوى بين دول العالم كله .

إن نجاح أى دولة يتوقف على القوة الاقتصادية النافذة والقادرة على استيعاب تكنولوجيا العصر .

في الأيام القادمة .

أقصد في العصر القادم ...

ستتفوق اللغة الإنجليزية ، ولن تتراجع اللغة الفرنسية أيضًا ، ستتفوق اللغة اليابانية وأيضًا اللغة الصينية .

لكن اللغة وكل لغة سيكون هدفها المعلن وغير المعلن هو وجهة النظر الثقافية ، وتوحيدها هو الهدف والمستهدف في القرن القادم أقصد في الأيام القادمة .

■ بالتأكيد هناك تركيز على ثقافة عالمية ، البحث عن الانتشار العالمي هو الهدف والمستهدف .

الإنتاج الثقافي العالمي شيء هام جدًا .

اللغة العالمية أيضا شيء هام جدًّا .

أنهم يتحدثون الآن عن لغة الاسبرانتو .

لكن هل تحل اللغات العالمية بدلاً من الإنجليزية أو اليابانية ، سيكون لكل منها خصوصيته لو ألغيت أو اهتزت اللغة الإنجليزية سوف يهتز

أيضا شكل الإمبراطورية . بالتأكيد سيكون التليفزيون الإخبارى مسرحية إخبارية مستمرة وبلا نهاية .. وبدون مؤلف .

■ مداخلة : ترن في أذنى كلمة الفنان يوسف وهبى الشهيرة وما الدنيا إلا مسرح كبير .

هيكل يقول : أتعجب ، لماذا نفكر نحن في العالم الثالث دائمًا بالتفكير « الأحادى » كل شيء يتوحد فيه .

هيكل يقول : نحن نواجه مشكلة العقل الأحادى علينا أن نبحث عن عقل متشامل .

إن النظرة الأحادية سببها بعض العقائد الدينية في الشرق ، وهي لم تحسم بعد الأحادية في العالم الذي يتطور ، الإنسان هو الأهم ، إنسان يتطور يتغير ، كل شيء مكون من عدة أشياء ، وكل عنصر مكون من عدة عناصر ، هم يقلدون الآلة ، ولكن لا يتقيدون بها . الجورنال مثلاً ليس جورنال واحد أوحد فقط ،ولكنه مكون من عدة صفحات وعدد من المحررين وأفكار وأعصاب وتيارات وأفكار . هكذا أيضًا الأوركسترا .

فيكون من البيانو وفيوليت وساكسفون وهارب وكمان وعود كل آلة تعزف وتتفاعل وتتناغم مع بعضها البعض إلى أن تأتى العملية في صورة توتال « Total » .

هذا الجزء كالكمان مثلاً لا يصلح بمفرده لكن من الممكن أن يخرج آلة بمفردها في وصلة « صولو » Soio بمفرده .. ليعزف وينغم ثم يعود إلى الأوركسترا مرة أخرى .

هيكل يقول : هذا هو الذي كان يحدث في الأهرام ، عندما كنت أكتب مقالي الأسبوعي بصراحة ، كانت لحظات عزف منفرد verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على البيانو ، ثم أعود إلى مكانى فى الأوركسترا ، مع بقية صفحات الجورنال . مع باقى المحررين ، وهذه هى النظرة الشمولية .

لأنه من غير الصحيح. أننى كنت الكاتب الأوحد الذى يكتب الجورنال بمفرده ويرمق وينظر إليه ، على أنه الكاتب الأوحد .

الذى كان يحدث أننى أكتب مقالاً يوم الجمعة وكأننى أعزف منفردًا ومع تقليب بقية الصفحات تتداخل كل آلات الأوركسترا ويعود الجورنال كما كان .

أقول: الفرقة الموسيقية متكاملة على نوع من العزف السوبرانو... سوبرانو وقائد في نفس الوقت .

درجة حرارة الخبر!

■ هل نستطيع أن نطلق على الخبر وأهميته وسرعته تعبير ، درجة حرارة الخبر ، وأن الصحفى المتمكن هو الذى يستطيع أن يقيس درجة حرارة الخبر قى لحظة ؟

■ هناك فرق ، حينما نتكلم عن درجة حرارة الخبر مثلاً فهناك عوامل أساسية تتدخل فى تحديد هذه الحرارة ، الموقع الجغرافى ، المناخ ودرجة الحرارة ، ودرجة الرطوبة ، سرعة الريح كل منها يعطى مؤشرًا مختلفًا ، فى حالة الخبر عندنا هو شىء آخر .

هناك تقدير عام ، وهناك تقدير خاص .

التقدير العام: له أسبابه السياسية مما تطلبه من أهواء ومطالب ترزح على « الجورنال » برضاه وبغير رضاه!

التقدير الخاص: نجده في الصحف الإنجليزية « هيرست » يرى أن أي مدخل إلى أي قصة إخبارية يجب أن يكون إنسانيًا بالدرجة

الأولى ، ولكن في صحيفة مثل صحيفة الأندبندنت تهتم أولاً بأهمية الأشياء أهمية الحدث .

■ المدرسة الإنسانية عندما تروى خبرًا من بيروت وهي تشتعل بالنيران نراه يكتب قصته وبيدؤها .. تحت شجرة في جنوب لبنان . ■ طبيعي أن صحف العالم الثالث تختلف .

■ وهناك التأثيرات الخارجية والتقديرات الداخلية .

■ تجربتى فى الأهرام ، هيكل يقول : لم يكن الأهرام مفتوحًا لهذه التيارات ، وكان التقدير الشخصى هو المسئول فى فترة الستينات بكل ما تحمله من مفردات ، كان هناك تقدير للفواصل ، والزمن ، والوقت ، تأخذ مثلاً :

موزار كتب موسيقى ، وأبادو كتب موسيقى ، وكريان كتب موسيقى ، وكل واحد كان له إيقاعه وفكره ، وتأديته ، وهناك تقدير للمساحة ، لكن عبد الوهاب كان يختار لحنًا ثم يبحث عن واحد يكتب الكلمات ، ويأتى : الكلام مع الموسيقى .. توليفة .

فى العالم الثالث علينا أن يكون لنا فيه مدرسة صحفية ، أو مدارس صحفية وعلى تلاميد هذه المدرسة ، أن يطوروا داخل هذه المدرسة .

الإخراج ليس هكذا ، وليس توليفة ، باختصار الإخراج جزء من كل .

هل يتحول الإخراج الصحفي إلى فن مستقل بذاته ؟

أهمية الإخراج الصحفى هي أن تسهل للقارئ عملية العثور على هدفه من إخراج الجورنال مثلاً: يأخذها القارئ بطريقة رقيقة ،

ويتلقاها بسهولة وأن تصل إليه بالترتيب الذى يراه بالأهمية ، حتى يمسك المعلومة بيده بطريقة لا تجرحه .. طريقة ناعمة جميلة رقيقة . الإخراج هو عملية تعليب المعلومات .

أن تأخذ البضاعة من محل نظيف ، نفس البضاعة لا تأخذها من محل غير نظيف ، هناك فرق غير معقول أن نبيع زجاجة كولونيا في ورقة لحمة ، ولا قطعة لحمة في علبة قطيفة .

\* هل من الممكن أن يأخذ القارئ الأفكار والأخبار والمقالات متفردة ثم يجمعها ونعطيها له « بقجة »!

طبعًا غير معقول .

الصحيفة يجب أن تكون معلبة بطريقة سهلة الفتح.

المخرج الصحفى الناجح هو الذى يعطينى هذا التعليب دون أن نتعب أو نتساءل أو نتبرم ولهذا فالصفحة الأولى من الجورنال ، هى صفحة اللقاء ولا أقول اللقاء الأول ، اللقاء ، لا نسميها صفحة المواجهة لكن نسميها صفحة الواجهة ، المواجهة شىء والواجهة شىء آخر .

#### الإخراج أيضًا من العملية الإنتاجية :

الإخراج : يدرك أهمية البعد الصوتى للقارئ ، وهو يطلع على الخريطة أو الصورة .

الإخواج : يدرك الخريطة النفسية لقارئه .

الإخراج: جزء من نبض الصحيفة.

وأقف أمام مقدمة كتاب « الانفجار » للأستاذ هيكل عندما ينقل كلمة ابن خلدون الخالدة فهو أول من قال : إن الغلط والهم نسيب

للأخبار وخليل ، فالأخبار مظنة الكذب ومطية الهذر والكذب متطرق للخبر بطبيعته .

ثم يروح بعد ذلك يعدد الأسباب المؤدية إلى ذلك فيذكر بالنص : منها التشنيعات للآراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت في حالة الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر ، حتى تتبين صدقه من كذبه وإذا خامدها تشيع الرأى أو نحله قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشييع غطاء على عين بصيرتها من الانتقاء فتقع في قبول الكذب ونقله .

ومنها الذهول عن المقاصد .. فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين إذ سمع وينقل الخبر على ما فى ظنه وتخمينه فيقع فى الكذب . ومنها الجهل فى تطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما بداخلها من التلبيس والتصنع ، فينقلها المخبر وهى بالتصنع على غير الحق نفسه .

ومنها لتقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة ، والمراتب ، ومنها الجهل بطبائع الأحوال في العمران فإن كل حادث من الحوادث ذاتًا كان أو فعلاً لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله ، فإذا كان السامع عارفًا بطبيعة الحوادث والأحوال في الوجود ، ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر وعلى تمييز الصدق من الكذب!

#### ተ ተ

ولعل أبلغ تعبير عبر به محمد حسنين هيكل على نفسه ، حينما شاهد التاريخ كصحفى ، وعلى الطبيعة بأن الشرق الأوسط ما زال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تاریخًا سائلًا لم یتماسك بعد ، أى لم یكتب نهایته ، والتعبیر في حد ذاته عنوان جاهز للطبع أمام أى مخرج صحفى .

#### **ፌ ፌ ፌ**

الصحافة عند الأستاذ هيكل مرتبطة بالعوامل الإنسانية والقرارات البشرية مثلها مثل التاريخ .

#### \*\*



# \*

### وثيقة لابد من الإشارة إليشا.

هذه محاضرة هامة في عالم الصحافة: محاضرة هارولد إيفانز رئيس تحرير صحيفة « الصنداى تايمز » في الدورة التدريبية لحررى الصحف العربية المنعقدة في بيت مرى ، كانت بعنوان « الصحفى والمهارة الإدارية » .

وقد أرسل إيفانز محاضرته برقيًّا من لندن ، وتليت عنه بالنيابة في الدورة التي تنظمها مؤسسة سعيد فريحة للخدمات الاجتماعية والعلمية ومؤسسة طومسون . وفيما يلي نص المحاضرة .



لم أتلق في حياتي أي تدريب إداري بشكل رسمي ، إذ بدأت الصحافة وأنا في السادسة عشرة من عمري ، ولم أشاهد أي ميزانية صحيفة حتى بلغت الرابعة والثلاثين ، ولكن ذلك لم يمنعني من أن أنفق المال حيث أستطيع ، غير أن تلك الموازنة كانت بدائية جدًا ، وإنني أدرك هذا الأمر الآن ، كان ذلك في صحيفة « نورثرن أكو » ولا أدرى إذا كنت أصبحت رئيسًا أفضل للتحرير في ذلك الحين ، لو أنني كنت أكثر تمرسًا بالإدارة ، وأمضيت وقتًا أطول على القضايا الإدارية ، إلا أن ذلك العهد كان يختلف عن اليوم ، فطريقة التصرف تغيرت كا تغيرت العلاقات بين الموظفين ورؤساء التحرير ، وبين الناس الذين يدفعون المال ، والناس الذين يديون الأعمال لهم ، أضف إلى ذلك أن تلك الصحيفة كانت صحيفة صغيرة بالنسبة إلى الصحف الوطنية .

ولم تسلم رئاسة تحرير الـ « نورثرن أكو » قبل أن أتولى رئاستها أنا ، في عام ١٨٨٠ لم يكن هدفه أن يرى موازنتها وإنما ، كما كتب هو نفسه : « لأنها كانت فرصة رائعة لمواجهة الشيطان » ، فقد تولى رئاسة التحرير بدافع عاطفى وليس بدافع الرجح ، والإدارة من جانبها لم تصر على زيادة المبيعات ، وإنما أصرت عليه أن يرتدى قبعة يوميًا إلى المكتب ، وقد رفض فتراجعت الإدارة ، ونجح ستيد نجاحًا كبيرًا في مهمته دون أن يزعج بالنفقات والأرباح ، هذا ما ندعوه الآن، عهد رئيس التحرير ، الكاتب أى عهد س .ب سكوت الذى ذهب إلى غير رجعة ، فرئيس التحرير اليوم لا يكفى أن يكون شخصًا في قلبه نار ، وفي يراعه حبر إذ يطلب منه أن يكون نوعًا من مدير قلبه نار ، وفي يراعه حبر إذ يطلب منه أن يكون نوعًا من مدير

الأعمال . ذلك أن التحدى الذى يواجهه الآن لم يعد مجرد قضية الصحافة ، وما تصبو إليه من حقيقة واستقلال وخدمة عامة ، وإنما هى قضية كيف تمارس المهنة بفاعلية ضمن الطابع التجارى المتزايد للصحافة ؟ لقد أصبح الآن فى مركز يختلف عما كان عليه عندما كان رئيس التحرير ، الناشر يستطيع أن يخصص صفحة كاملة للآراء ، وإذا أغفلت الصفحة الناحية الاقتصادية « تفشل » دون أن يحدث ذلك فرق كثير .

فقد كانت هناك أشياء أخرى تحل مكانها ، إن رأس المال المطلوب كان صغيرًا ، أما الآن ، وإلى أن تتغير التكنولوجيا ، فإن الصحافة تتطلب الكثير من المال ، كذلك هناك مهارات جديدة ، نذكر في طليعتها مهارات التسويق والإعلان والعلاقات العمالية ، وهناك مهارات أخرى مثل تكنولوجيا جمع الأخبار والنواحي القانونية ، وأما الحاجة لهذه المهارات يجب تعديل الفكرة القديمة القائلة بأن الصحفي يكتب ، ومدير الأعمال يدير الأعمال .

فالإدارة السيئة قد تقفل باب الكتابة على الصحفى ، ولنتذكر بهذا المجال قضية « نيوزكرونيكل » ، وهناك إدارات فرضت نواحى تجارية اقتصادية على الصحافة إلى حد يسيء إلى الصحافة ، وأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول : إنه يسيء إلى المصلحة العامة ، وقد برز مثال جديد للصحفى كرد فعل للفصل الرومانتيكي بين السلطات ، هذا المثال هو أن يصبح الصحفى نفسه مديرًا لأعمال الصحيفة ، وإن أبرع وصف لما يتطلبه هذا الجيل الجديد من الصحفيين هو الذي أورده السيد س .د . هاملتون ، رئيس تحرير « الصنداي تايمز » سابقًا والذي هو الآن المدير الأعلى لصحيفة ( التايمز ) .

ويكون من الأفضل أن يوسع الصحفى نطاق معرفته ليشمل حقوقًا أخرى مثل العلاقات العمالية، أو دراسة العمل لأن مثل هذا التعرف إلى نظريات الإدارة الحديثة يساعده لأن يكون « رئيسًا أفضل للتحرير » .

إن هذا القول على ما يبدو ربما يغالى فى التشديد على الجمع بين التحرير والإدارة وربما إلى السيد هاملتون ، الذى هو فى الوقت ذاته من كبار الصحفيين ومن الإداريين البعيدى النظر ، أراد عن قصد أن يعالى فى التشديد على أهمية الجمع بين التحرير والإدارة كرد فعل ضد الرومانتيكيين ، وليحذر الصحفيين من أنهم إذا لم يهتموا بالإدارة فإن شخصًا آخر سيهتم بها نيابة عنهم وربما يهتم أيضًا بالصحافة نفسها ، وهذا ينطوى على خطر كبير ، وهو الخطر الذى حاولت مؤسسة طومسون حتى الآن ، كما أعرفها ، أن تتجنبه فلقد تكون إطار يؤمن الأرباح والحرية فى آن معًا ، وقد يكون هذا الإطار أهم ما قدمه اللورد طومسون ، لتطوير صحافة حرة ، ولكن ضمن نطاق هذا الإطار ، وحتمًا ضمن نطاق الصحافة بصورة عامة – تحتاج فكرة الصحافي – مدير الأعمال ، كما يبدو بصورة عامة – تحتاج فكرة الصحافي – مدير الأعمال ، كما يبدو

إلى أى حد يجب أن يكون الصحفى صحفيًا ، وإلى أى حد مدير أعمال ؟ إلى أى حد تعطى الأولوية لأهداف الإدارة ولأى حد تعطى لأهداف الصحافة ؟ وفى رأبى ، أنه لا يجوز أن نتخلى كيًّا عن المفهوم القديم ، ومن تقاليد الصحافة ، ونتبنى مفهوم المدقق بالنفقات والأرباح . فالصحافة لا تزال تختلف عن صناعة الهلام .

لذلك أبدأ بأن أطرح للمناقشة ، تصحيحًا لمفهوم الصحفى مدير الأعمال - رأيًا يختلف كثيرًا عن الرأى السائد هذه الأيام .

لقد قال لى روبرت هارلنج مرة ، وهو الطابع المشهور ورئيس تحرير «هاوس اند جاردن» أنه يشدد على أن رئيس التحرير يجب أن لا يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ، فرئيس التحرير عمله التحرير ، لا أن يشغل رأسه بنظريات الإدارة لذلك رفض هارلنج الدعوة لينضم إلى مجلس إدارة «كوند ناست ببليكا شيونز» وترك المركز لمدير الإعلانات ، ويرى هارلنج أن هذه الصيغة هى الصيغة الصحيحة للنجاح الصحفى ، إنه لا يحاول بذلك إحياء مشهد من العهد الفيكتورى الذى يزمجر فيه المناضل فى البرج العاجى ضد الساعى وراء المال ، إن ما يرمى إليه هناء هو أن الصحفى المحرر عندما يصبح فى مجلس الإدارة يصبح واحدًا من فريق معنى فقط بالناحية الإدارية ، وهكذا يتفهم جيدًا مشاكل الإدارة ، ولكن لا يعود بوسعه أن يدافع عن وجهة نظر التحرير باندفاع مستمر ، إنه يصبح مسئولاً جماعيًا ، يرى جميع نواحى القضية وهذا يلجم الطاقات يوبولد شيئًا من السير بقوة الاستمرار .

إن حيوان الديناصور اشتهر في ما نتناقله من حكايات عن عصور ماقبل التاريخ، ليس فقط بقوته وحجمه ، وإنما كذلك لقوته العقلية، ذلك أننا نلاحظ مما وصل إلينا من بقايا آثاره ، أن هذا الكائن كان يملك دماغين، واحدًا في رأسه وهو المكان الطبيعي ، والآخر عند أسفل عاموده الفقرى، وهكذا كان يستطيع أن يعلل الأشياء قبل أن تحدث، وبعد حدوثها، فلم تكن أية قضية تزعجه لأنه كان يستوعب الأشياء من رأسها إلى ذنبها، فإذا فات شيء دماغه الأمامي كان يتلقفه بدماغه الخلفي .

### الإدارة والتحرير:

... قد يقول قائل من خارج المهنة : إن غياب هارلنج عن مجلس الإدارة بمعنى أن التحرير يخضع للإدارة وهذا يضعف الإنتاج ، ولكن

هارلنج يقول: «كلا» إننى ، بهذه الطريقة أستفيد من الأشياء التى أعتقد أن لها قيمة تحريرية أكثر ، مما لو كنت أحد أعصاء انمريو التي يتخذ القرارات ، إننى أستطيع أن أشرح وجهة نظر التحرير في أى اجتماع لمجلس الإدارة ، عندما تكون المواضيع التحريرية على جدول الأعمال ، لقد نجحت في إقناع مجلس إدارة «هاوس أند جاردن» بزيادة عدد الصفحات الملونة ، وذلك يزيد النفقات ، ولكننى لم أكن متأثرا بهذه الناحية ، لأننى كنت أعرف الناحية الاقتصادية ، ومعادلة النفقات والأرباح تعالج في مكان آخر ، على كل إن مجلس الإدارة يشعر بالارتباح الآن لأنه اقتنع بوجهة نظرى فوظيفتى هي ، بكل بساطة ، أن أوضح ما أعتقده ضروريًا لتحسين التحرير « يجب أن

أضيف هنا أن هارلنج كان عنده كل الثقة بإدارته ، إن وجهة نظر هارلنج تنطوى على شيء ربما أكثر مما تقبل به النظرية الحديثة أو تقبل به نحن ، أعتقد أنه على حق في أن الاندفاع للعمل الصحفي ينخفض

عندما نبدأ بمراقبة النفقات » .

فالناحية الإدارية هي قضية نبيلة ، والموازنات أمر ضرورى ، إلا أن كل ليس من صميم الصحافة ، وبقدر ما يعطى الصحفى من وقته وتفكيره للإدارة تنخفض قيمة الإنتاج ، وربما يجب أن يكون هناك تقدير لجميع المشاكل إلا أنه يجب أن يكون في كل مؤسسة وخصوصًا في المؤسسات الصحفية ، شخص مندفع في حرصه على نوعيى الإنتاج الذي يعتقد أن الأرباح أساسية كقاعدة ولكنها ليست كل شيء .

.. يجب أن يكون من المحال لشخص إدارى كبير مثل سيسيل كينج أن يدلى بالملاحظة التى قالها أثناء مفاوضاتنا لشراء صحيفة « التايمز » فى مداولات لجنة « مونوبولس » إن السؤال المطروح فى فليت ستريت ، هو ما إذا كان الرعد سيدوى مرة ثانية فوق ساحة « برنتينج هاوس » وما إذا كان أى رئيس تحرير لصحيفة « التايمز » سيقدم مرة ثانية بشجاعة على وضع صحيفته تحت خطر تجارى ، بأن يقف إلى الجانب غير الشعبى في قضية تنقسم الأمة بشأنها انقسامًا عميقًا ، يجب أن يكون من المحال أن يدلى بمثل هذا القول لأنه يجب أن يكون من الواضح أن على رئيس تحرير صحيفة « التايمز » وضع المصلحة العامة فوق الربح في بعضِ القضايا الهامة ، هذا الأمر يجبّ أن يكون واضحًا لكل شخص لأن في ذلك قوة صحيفة « التايمز » ، القضية أحلاقية وأنا واثق من أن سيسيل كينج يدرك أنه أثار شكًّا لا مبرر له ، لكننا هنا أمام شخص مبرر بالفعلِ نظرية هارلنج ، إننا أمام شخص إدارى كبير في الصحافة ، يعتقد أن صحيفة « التايمز » تستطيع أن تنجح ، هو فعلاً كان يعتقد أنها تستطيع أن تنجح ، بينما في الوَّقت ذاته تغير طبيعتها بحيث تبقى هي هي صحيفة « التايمز » . هذا ينطوى على تناقض في القول ، إلا أنه يصور سوء فهم الإدارة للصحافة ، إنه مثال كلاسيكي على رأى هارلنج بأن التفكير بالريح أولا يسير بالأشياء في اتجاه خاطىء ، الاتجاهالصحيح هو أن تركز على حدمة . الآخرين حدمة جيدة ، ثم تجنى المكافأة على ذلك ، فمن المحتوى جدًّا النظر إلى الصحافة ، وإلى أى مشروع عمل بهذه الطريقة .

لم يسبق أبدا لصحيفة سيئة من الناحية التحريرية أن جنت أرباحا لمدة طويلة مهما تكن الإدارة جيدة ، وأسهل طريقة لإنتاج صحيفة سيئة هي جعل كسب المال منها الهم الوحيد . هذه طريقة فيها الكثير من ألحماقة لأنها تدحض نفسها بنفسها ، إن الخطر الماثل باستمرار أمام الإدارة هو أن يغريها الريح في المدى القصير ، وهنا أطرح السؤال :

ألا تستطيع الصحافة أن تتجنب هذا الخطر ، بأن تتبع إصرار هارلنج على الفصل في وظائف الإدارة والتحرير ؟ إن القول بأن إرضاء القراء يجب أن يكون الهدف الأول لا يعتبر ضد الريح ، لأنه يقدر ما يؤمن إرضاء القارئ يزداد الريح ، هذه نظرية أثبتت صحتها – أليس كذلك في جميع حالات الريح العالى في المدى الطويل ؟ ، دعوني أعطى مثلاً من قطاع يختلف كليًا ، قطاع الفنادق عندما بني دولى كارت فندق سافوى في أواخر القرن التاسع عشر ، أراد أن يكون أفخم فندق في العالم بقطع النظر عن النفقات ، وقد نجح في ذلك ، وإننا نجده الآن ، بعد مرور ثمانين سنة ، لا يزال ناجحًا بينما زال غيره من الوجود ، أعطى مثلاً آخر من دراسة دايفيد فيرنز . إن سلسلة فنادق « بيرني أنز » حققت نموًا هائلاً عن طريق اتباع هدف يختلف عن هدف « السافوى » ، وهو تقديم طعام بسيط جيد للفئة التي عن هدف « البائر أن تذهب إلى المطاعم المرتفعة الأسعار .

إن الإخلاص لهذين الهدفين المختلفين كليًّا كان سببًا لنجاح هذين المشروعين المختلفين .

## الإنفاق الصحفى:

فى عالم الصحافة نجد أن صحيفة « نيويورك تايمز » ناجحة جدًا لأنها لا تقتصد فى أى إنفاق من شأنه أن يجعلها أكمل صحيفة فى العالم ، فقد نستغرب وربما عن حق عندما نعلم أن مراسلى « نيويورك تايمز » فى الخارج ، ليست لديهم ميزانية محددة للسفر والتنقل وإنما بوسعهم أن ينفقوا على سفرهم وانتقالهم المبلغ الذى يعتقدونه ضروريًا ، وسعهم أن ينفقوا على سفرهم وانتقالهم المبلغ الذى يعتقدونه ضروريًا ، « ونيويورك تايمز » تدفع الفاتورة بدون أى سؤال ، ولم يكن رؤساء الدوائر فى المكتب الرئيسى حتى فترة قصيرة ، يعرفون ما هى الميزانية

التى يعملون من ضمنها ، ولكنهم بدءوا مؤخرًا يطلعون على ذلك لمجرد العلم بالأمر ، وليس لجعلهم يشعرون بالحدود الموضوعة للإنفاق . فأثناء العاصفة الثلجية العنيفة في شهر شباط الماضي ، أرسلت الصحيفة عشرين مندوبًا إلى نيويورك وحدها لتغطية الخبر ، وخصصت أربع صفحات كاملة لتقارير المندويين مع الصور والأخبار والمعلومات الخلفية ، وأثناء انقطاع الكهرباء الشهير في عام ١٩٦٥ ، قرر مدير تحرير الصحيفة ، بغياب رئيسة المدير التنفيذي والناشر ، أن الصحيفة يجب أن تنزل إلى الأسواق كالمعتاد بقطع النظر عن انقطاع الكهرباء ، يوجرسي لذلك طبعها على عشر صفحات بدون إعلانات ، في نيوجرسي المجاورة ، وبلغت نفقات ذلك مئات آلاف من الدولارات وقد تلقى مدير التحرير تهنئة على قراره هذا .

وإذا كانت صحيفة « نيويورك تايمز » الآن في ذروة الازدهار فذلك ليس لأنها جعلت الريح هدفها ، فالمشروع الاقتصادى لا يستطيع أن يقوم بذاته ، ولذاته فقط من أجل أن يجنى الحد الأقصى من الأرباح لنفسه ، يجب أن يخدم هدفًا » أن يؤمن خدمة للسوق ، خدمة ليست لنفسه ، وإنما للسوق الذي يعمل له ، وعندما لا يفعل ذلك لا يعود مربحًا وبالتالى يزول من الوجود .

.. اننى لا أصدر أحكامًا أخلاقية ، إن هنرى فى بارثولوميو - وضع أسس ازدهار « الميرور » ليس عن طريق السعى إلى الربح ، أو إلى انتشار يصل إلى خمس ملايين نسخة ، وإنما عن طريق القيام بمغامرة صحفية ، لقد كان يسعى إلى اكتساب الأشخاص الذين يتوقف تحسين مستوى حياتهم على التغير الاجتماعى ، الذى بدونه تذهب جهودهم جميعها أدراج الرياح ، وإذا كانت « الميرور » قد

اتخذت طابعًا من الإثارة والجنس ، فإنها إلى جانب ذلك تملك ضميرًا اجتماعيًّا بكونها تقف بصلابة إلى جانب الطبقات الدنيا ، فقد قامت بحملة ضد البور السكنية ، وضد القساوة في المعاملة ، والمعاملة السيئة لرجال الشرطة والمعاملات الروتينية الطويلة في الجيش ، فعلت ذلك باندفاع عاطفي مما اكسبها الكثير من عاطفة القراء وإخلاصهم ، في صحيفة « الإكسبرس » كانت هناك أهداف مختلفة ، لكنها أهداف صحفية واضحة وضعها كريستيانسن وبيرتربردك ، يقول كريستيانسن الاكسبرس » يجب أن تتوجه للشباب الطموحين في جميع مجالات الحياة ، الشباب الذين يملكون سياراتهم وبيوتهم ويرغبون

كانت هذه الصيغة تعتمد على التفاؤل المشع دون مبالاة بالحقائق الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالبطالة والانجراف نحو الحرب ، وإذا كانت « الإكسبرس » لا تحقق الآن النجاح السابق فلأن أهدافها الصحفية لم تعد ذات علاقة بالأوضاع الحاضرة ، ولا يمكن تسويقها ، وليس لأن الإدارة أصبحت أسوأ بمعنى أنها لم تشتر آلات أفضل أو أنها تنظم التوزيع بشكل أسوأ .

بتحسين أوضاعهم الاجتماعية .

ولنأخذ مثلاً آخر حول هذا الموضوع من الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ لا شك أن الصحافة الأمريكية تملك إدارات أعمال ناجحة بالمعنى الضيق للكلمة ، فهناك مراقبة على النفقات رافقها ارتفاع كبير في الأرباح في المدى القصير نتيجة لعصر النفقات كليًّا ، وهكذا كما قال سيسيل كينج ، لم يعد هناك سوى أخبار جارية فوق مروج واسعة مؤجرة لمتاجر كبيرة ، ولكن ماذا حدث ؟ إن عجز الصحيفة عن التوجه إلى القارئ هو من أهم أسباب تدنى نسبة عدد الصحف

لعدد العائلات ، فقد انخفضت النسبة ۱۸٪ منذ الحرب ، إذ انخفض عدد الصحف وعدد القراء .. في بريطانيا ، نحن نبيع ٥٠ صحيفة تقريبًا لكل مائة عائلة ، أما في أمريكا فيبيعون فقط ٣٠ صحيفة .

دعونى ألخص الآن الفكرة التى حاولت أن أشرحها ، لكى تستطيع صحيفة أن تنجح يجب أن تخدم الناس ، من واجب الصحفى أن يصر على خدمة الناس ، وإذا شغل نفسه بأى شيء آخر مهما أطلقنا عليه من الأسماء البراقة ، فإنه قد يعرض صحيفته للخطر ، ذلك أن جميع الوسائل الإدارية الفنية تفقد جدواها إذا لم تكن أهداف المشروع محددة ومفهومة لكل شخص ، فى الصحافة يجب أن تكون الأهداف لأنها صحفية ، وأضيف أن على الصحفيين أن يكتبوا هذه الأهداف لأنها أهم من تترك للحدث وللافتراض ، فعندما نكتب أهدافنا نوضح تفكيرنا ، ونضطر لأن نجابه التناقضات بين الأهداف الصحفية ، وأهداف باقى الدوائر ، ولنعبر عن هذه الفكرة بأقصى صراحة نقول : وأهداف باقى الدوائر ، ولنعبر عن هذه الفكرة بأقصى صراحة نقول : إذا غيرنا السياسة الصحفية « للصنداى تايمز » لنجعلها تشبه « الدايل سكتش » التى تصدرها « الصنداى ميرور » فإننا لا نستطيع أن نتوقع من دائرة الإعلانات أن تظل قادرة على بيع مساحات للإعلانات الموجهة من دائرة الإعلانات أن تظل قادرة على بيع مساحات للإعلانات الموجهة من القراء .

إلى هذا الحد أعتقد أن نظرية هارلينج لها قيمة تصحيحية حيوية الأأننى أعتقد أن نظريته ذات الشهرة العالمية قد تكون مليئة بالخطر في بعض الأحيان ، إذ نستطيع أن نقول : إنه يجب أن يسير مجلس الإدارة وهيئة التحرير ، كل في طريق مستقل ، والواقع أن نظرية هارلينج لا تدعو لذلك إذ مهما يتمادى في نظرياته ، إنه يستشار استشارة ، فهو غير مقيد بالمسئولية الجماعية ويستطيع أن يحدد الإرادة

الجماعية ، ولم تكن مؤسسة « هاوس اندجاردن » لو لم تكن له هذه الفرصة ، فوضعه في رأيي يختلف كيًّا عن وضع الصحيفة التقليدية ، وهو الوضع الذي ما زال قائمًا على نطاق واسع حيث لا يعرف رئيس التحرير ماذا يعمل مجلس الإدارة وحيث لا يعرف مجلس الإدارة ما هي أهداف رئيس التحرير .

كان ميتشل راندال رئيسًا لتحرير « الدايلي ميل » ، ولم يكن عضوًا في مجلس الإدارة ، وقد قيل له يومًا : إن المجلس قرر أن يظل سعر نسخة « الدايلي ميل » ٣ بنسات على الرغم من أن الصحف المنافسة مثل « الدايلي إكسبرس » سترفع أسعارها ، كان المجلس قد اتخذ هذا القرار دون استشارة رئيس التحرير ودون إشعاره بأن القرار سيتخذ ، هذا الوضع يشبه الوضع التقليدي الذي كان يميز بين الصحفي والإدارة . إنه تصرف خاطئ جدًّا لأن سعر الصحيفة لا يمكن تحديده دون أخذ الأهداف الصحفية بعين الاعتبار ، وقد كان لقرار « الدايلي ميل » أن يبقى سعرها ٣ بنسات تأثير عميق على تلك الأهداف ميل » أن يبقى سعرها ٣ بنسات تأثير عميق على تلك الأهداف الصحفية والأشخاص الذين كانوا يحاولون تنفيذ تلك الأهداف .

فصحيفة « الدايل ميل » بالنسبة إلى حجمها ونفقاتها في ذلك المجلس ، الحين كانت حتمًا تحتاج إلى البنس الإضافي ، وربما كان رأى المجلس ، ولو لم يعلن ذلك صراحة ، أنه يمكن تخفيض النفقات عن طريق تخفيض عدد الصفحات يوميًّا ، وكان المجلس يأمل أنه على الرغم من ذلك سترتفع المبيعات بسبب فارق البينس الواحد بثمن الصحيفة ، وأن ذلك بالتالي يؤدى إلى زيادة نسبة الرئح من الإعلانات ، وهذا الدخل الإضافي يجعل بالإمكان العودة إلى زيادة حجم الصحيفة .

#### حجم الصحيفة:

هذه استراتيجية قابلة للجدل ، كل شيء يتوقف على مدى ما نقتطعه من الصفحات . وبالنسبة لهذه الحالة لم تنجح التجربة ، وكان من المتوقع ألا تنجح بسبب إقصاء الصحفي عن الإدارة ، فالقرار الذي أدى إلى تصغير حجم الصحيفة حتم نوعاً آخر من العمل الصحفي للدايلي ميل ، ولم تكن الإدارة تعرف ذلك ، فالصحيفة الصغيرة الحجم والمتدنية المداخيل لا تستطيع القيام بتحقيقات صحفية ، لأن كشف بعض الأمور التي تهم الرأى العام يحتاج إلى مال وإلى فسحة في الجريدة ، والصحيفة التي ليست فيها مساحات كبيرة يجب أن تعيد النظر بتقييم أخبارها ، وقد يكون ذلك على حساب أخبار مناقشات المجلس والأخبار الخارجية التي تهم الرأى العام المتعلم .

وقد افترضت الإدارة أنه يمكن إنتاج نفس نوع الصحيفة ولكن بحجم أصغر وهذا كلام غير معقول ، فقد اضطرت أن تتخلى عن التحقيقات ، وأخذت معالجة الأخبار طابعًا آخر ، واضطرت الصحيفة إلى التخلى عن استراتيجيتها الأساسية التي كانت تنزل بالصحيفة إلى التخلى عن استراتيجيتها الأساسية التي كانت تنزل بالصحيفة إلى وساط الشعبية دون أن تدرك الإدارة ذلك ، وعندما احتج راندال قيل له : « إن سياسة الأسعار قضية إدارية وليست قضية صحفية » هنا اختلف مع النظرية الرومانتيكية ، بالتسعير على الرغم من رأى اللورد روثرمير ، وهو قضية صحفية . قد يكون أن ليس للصحفيين أن يقرروا الأسعار ، ولكن يجب أن يستشاروا حول النتائج وإنني أعتقد أن هارلينج والكثيرين في الإدارة والصحافة ، يقللون من أهمية تأثير القرارات الإدارية ، من التسعير إلى وزن المواد الطباعية ، على الأهداف الصحفية ، لذلك أعتقد أن الصحفي يجب أن يتمسك

بالغاية التي خلقه الله من أجلها .إلا أنه في الوقت ذاته يجب أن يشارك إلى درجة محدودة معينة ، بالقضايا الإدارية .

وأستطيع هنا أن أعطى مثالاً من تجربتي الشخصية ولا أعتقد أنني أفضح سرًّا ، إنني عضو في مجلس إدارة شركة « التايمز » الصحفية المحدودة وإننا نقوم بدرس دقيق لموازنة السنة القادمة ، ومن المواضيع التي سنناقشها موضوع أسعار صحفنا في الخارج والدعم المالي الذي سنعطيه للمجلة الملونة في الخارج ، كذلك سنناقش قضية الإنفاق على تحرير القضايا الخارجية ، وستكون وجهة النظر التي سأدافع عنها في المجلس ، أن تخفيض نفقات التحرير الخارجي مع الاستمرار في الدعم المالي لبيع المجلة في الخارج ، إنما هو طريقة غير أكيدة لتحقيق أهدافنا ، يجب أن نعود ثانية إلى إعطاء الأفضلية للأهداف ، إن سعر المبيع الخارجي يهدف إلى الحفاظ على الانتشار لتشجيع المعلنين في الخارج ، وإن الصحيفة المدعومة ماليًّا تبيع على نطاق واسع في الخارج تجعل من الأسهل على مندوبيها إجراء مقابلات في العواصم الأجنبية وتوثيق مركز الصحيفة دوليًا ، جميع النقاط يجب أخذها بعين الاعتبار ، وفي رأبي أن نوعية التغطية الخارجية ، يجب أن تأتي في الدرجة الأولى ، وإنني سعيد بأن أحضر اجتماعات المجلس لمناقشتها إلا أننى في الوقت ذاته ، يجب أن أعترف بأننى سأكون سعيدًا إذا عدت إلى طاولة التحرير عندما يبدأ المجلس مناقشة قضايا المبيعات والمفاوضات الطباعية والمفاوضات العمالية .

إن رئيس التحرير العضو في مجلس الإدارة يجب أن يشارك حيث يقتضى الأمر ، كما أنه يجب أن يتعلم كيف يفيد من مهارات غيره في الحقل الإدارى .

إلا أننى لا أعتقد شخصيا أن الصحفى يجب أن يصرف وقت فراغه فى دراسة أساليب احتساب النفقات والأساليب الإدارية والعلاقات الصناعية وقضايا التسويق ، كل ما يحتاج إلى معرفته هو الدور الذى يمكن أن يلعبه كل حقل من حقول الاختصاصات هذه ، ولكن لا يجوز أن يصبح الصحفى خبيرًا ممارسًا فى هذه الحقول ، يجب أن يبقى صحفيًا ويجب أن تبقى أهدافه صحفية ، واندفاعه فى اتجاه صحفى ، يجب أن يمضى وقته فى الصحافة يقرأ المجلات السياسية والصحف والأخبار الخارجية ، وعندما يبدأ بأن يمضى وقته على قراءة الموازنة يكون قد أضاع طريقه ، كذلك فعلت صحيفته ، يجب أن نكون واضحين أين نفيد من مهارات الإداريين الآخرين ، يجب أن نكون واضحين أين نفيد من مهارات الإداريين الآخرين ، فلا يوجد أى أسلوب إدارى فى رأبى يمكن أن يساعد فى اتخاذ

نعود ثانية إلى روى طومسون ، لقد كوَّن إطارًا يشعر فيه الجانبان أن عنصر الخدمة العامة في الصحافة هو عمل الصحفيين ، وكما قال فرنسيس وليامز : « ليس لأن الصحفيين هم أكثر ذكاء وأكثر اهتمامًا بالمصلحة العامة من رجال الأعمال ، وإنما لأن هذا الحقل هو حقلهم ويجب أن يكون رسالتهم » .

#### ■ تفويض المهمات:

القرارات المتعلقة بالسياسة العامة.

لنستعرض الآن بعض المهارات الإدارية التي يمكن أن تساعد الصحفي .

تفویض المهمات وشرح الوظائف ، هما فکرتان إداریتان قیمتان ربما لا تحتاج الصحف الصغیرة لمثل ذلك . ولكن لا أدرى كیف تستطیع « الصندای تایمز » أن تعمل دون تفویض صلاحیات ، وهذا ینطبق علی

أى صحيفة كبيرة ، يجب تفويض الصلاحيات لأنه أولاً ، لا يستطيع أى شخص أن يتخذ جميع القرارات ويبقى عقله سالماً ، ثايًا ، لأن المسئولية تساعد الذى تفوض له أن ينمو أما أين وماذا نفوض ، فهذا أمر يصعب تحديده ، فإذا لم يكن الإنسان حذرًا ينتهى الأمر إلى أن الفلينة التى نحاول ضغطها وتضبيطها تفتح ثانية ، فى صحيفة « التايمز » عندنا تفويض صلاحيات يبدأ من اللورد طومسون إلى أسفل السلم ، اللورد طومسون يؤمن برأس المال ، ودنيس هملتون يؤمن بالقيادة الإدارية والعلاقة مع التحرير ، أما أنا فكرئيس تحرير للصحيفة وكمسئول عن محتوياتها لا أستطيع أن أدعى أننى أحرر جميع الجزاء فى ٧٢ صحيفة ، والمجلة الملونة ، وإننى لا أزال أتعلم أسرار تفويض الصلاحيات ، ويبدو والمجلة الملونة ، وإننى لا أزال أتعلم أسرار تفويض الصلاحيات ، ويبدو لى أن عملية التفويض لا تنجح إلا عندما تكون السياسات واضحة .

مايك راندال مثلاً يعرف أن سياستنا محافظة بالنسبة إلى العناوين ، ومايكل هاملن في غرفة الأخبار ، يعرف أننا لا نتتبع أخبار ابنة مودلينج ، إما إذا أراد أن يتتبع خبرًا علميًا فهذا أمر يعود إليه يستطيع أن يقوم بمهمته بشيء من الحرية ، إلا أنه يكون من المؤسف في الصحافة إذا تحددت الوظائف بدقة ، وأصبح تفويض الصلاحيات بشكل يجعل المحرر أو الإداري يشعر بأنه لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة خارج تلك الصلاحيات ، فالأفكار خصوصًا في الصحف اليومية لا يمكن تبادلها باستمرار ، ولا مجال للإجراءات الروتينية التي تقضى باشعار المسئول الأعلى حول موضوع يتعلق بحقله ، ذلك أن التسلسل الوظائفي في المؤسسات الصحفية يبقى دائمًا موضعا للتساؤل ، لأن طريق الأفكار في المنظمة الصحفية لا يمكن أن تكون في اتجاه إلى أعلى ، أو إلى أسفل وإنما يجب أن نسير باتجاه أمامي .

إن تفويض الصلاحيات وتحديد المهام يسيران بنجاح كبير في « الصنداى تايمز » بالنسبة إلى الموازنة ، لقد أنشأت نظامًا في السنتين الأخيرتين يشرك كل موظف كبير في عملية وضع الموازنة ، ثم يكون مسئولاً عن التأكد من التقيد بذلك الجزء من الموازنة الذي وضعه وتمت الموافقة عليه ، إن مشاريع الموازنة تقدم سنويًّا إلى رئيس التحرير من قبل الدائرة ، ويجرى نقاش حول السياسة الكامنة وراء الموازنة ، وإذا تمت الموافقة على هذه الموازنة تضم إلى موازنة التحرير العام لترفع إلى مجلس الإدارة ، وهناك أدافع عنها على الرغم من انهم يذكرونني من وقت لآخر بأنني مدير ، عليه أن ينظر إلى الموازنة ضمن نطاق مصلحة الشركة ككل ، وليس كرئيس دائرة كان حتى سنتين مضت لا يعرف ما هي موازنته ولم يكن له أي دور في وضعها .

أما الآن فهناك مرونة ضمن نطاق الموازنة الإجمالية ، وإذا أراد رئيس التحرير العام أو رئيس تحرير الأخبار أن ينفق مبلغًا أكبر على الأخبار الخارجية ، ويخفض من أبواب أخرى فذلك عائد له ، بالنسبة الأخبار الخارجية ، ويخفض من أبواب أخرى فذلك عائد له ، بالنسبة خاصة ولكن يجب ألا نتخوف منها ، ذلك أن أكبر مشكلة واجهتنا كانت إيجاد مقاييس منطقية لتوزيع أبواب النفقات بين أجور وثمن مساهمات وغير ذلك ، كذلك كنا نلاقي صعوبة في الحصول على المعلومات بسرعة من المحاسبة ، وغالبًا ماكنا نسير على خريطة قديمة فات أوانها ، وقد أشار على مرة مستشار إدارى قائلاً : إن طريقة إدارة الصحيفة هي التعرف إلى أرخص وأثمن مساهمة تحريرية ، وإن اختصار النواحي الأثمن قد يعني الاستغناء عن الأخبار الرياضية البالغة النفقات ، والكثير من التحقيقات الصحفية ، كذلك الأخبار القضائية .

وكسياسة عامة يكون من المفيد أن نعرف ماذا يكلف كل نوع من الأخبار أسبوعيًّا ، وذلك ليس للتلخص من المواد البالغة النفقات ، وإنما لنتمكن تحريريًّا ، وتحريريًّا فقط ، من تقييم أهمية العمل الصحفي بالنسبة إلى نفقاته ، كذلك قد تفيد الصحف إذا جعلت الذين يولدون النفقات يدفعونها هم ، وربما يجب على دائرة الإعلانات ، ودائرة التحرير أن تدفعا معًا أجور غرفة الصف ، فذلك يمنع تسبيب صف مواد كثيرة بدون فائدة ، ويحدد الربح الصحيح للإعلانات المبوبة ، حيث لا يجرى احتساب نفقات الصف ، فقد نتمكن من الإفادة بشكل أفضل من خدمات مثل المكتبة والتصوير الفوتوغرافي والتصميم إذا تقاضت هذه الخدمات أجورًا من الدوائر التي تسبب لها النفقات ، وقد يكون من المفيد أن نطبق أسلوب « الممر الدقيق » خصوصًا بالنسبة لما يتعلق بقضايا ضبط الإنتاج ودراسات التسويق، ويمكن الإفادة من هذه المهارة الإدارية لمساعدة الصحافة بطرق ثلاث ، يضع الصحفى خططًا لصفحات ونماذج لصحف على بطاقات وقليل منها قد امتحن علميًّا ، وقد قال و . ت . ستيد مرة عن رئيس تحريره في « البول مول جازيت » : إنه كان يختلف معه في كل شيء من وجود الله إلى العناصر التي تؤلف الصحيفة ، وبعد مائة سنة على ذلك تخلت الصحافة عن بعض طابعها اللاهوتي ، وبات المتفق عليه أن الصحف الجدية يمكن أن تتخذ لها مظهرًا زاهيًا . إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأفكار غير المبنية على منطق ، مثلاً لغاية سنة أو سنتين مضت لم تكن أية صحيفة شعبية انجليزية تجرؤ أن تنزل إلى الأسواق دون عناوين على ثمانية أعمدة .

والصحف الأمريكية لا تزال تصرعلى وجوب وضع المقال الافتتاحي في رأس الزاوية اليمني .

### موضوع الإخراج :

.. إن أهم موضوع يشغل الصحافة اليوم ، هو موضوع الإخراج ، وقد تطور إخراج الصحف وسط حمى من المحاولات المختلفة ، وهو الآن يتوقف أحيانًا على مزاج سائق التاكسى ، وأحيانًا على شجاعة الصحفى الذى يريد أن يستعمل الحرف ليقلب بواسطته أفكار الناس ، وأحيانًا يتوقف على الموارد التى تتوافر مصادفة فى مصانع صب الأحرف ، ولم تجرحتى الآن أى بحوث علمية حول الإخراج الذى يجذب القراء فالمخرج هو شخص جديد على مسرح الصحافة .

وهو غير راسخ الأقدام بعد ، والذي يعمل في حقل دراسة الأسواق لا وجود له ولا يمكن أن تستمر عملية الإخراج على هذا النحو من الانعزال ، إذا كان عالم الطباعة يريد أن يلعب دوره الكامل . إن الصحفي يستطيع دون أن يخسر عذريته أن يستعمل أساليب الإدارة في بحوث التسويق أو أنه يجعل هذه الأساليب تستعمل لصالحه لدرس ، ما هي الأشياء التي تجعل القراءة أكثر جاذبية وسهولة للناس ، نحن نعرف أن الأحرف الصغيرة في الأحرف الصغيرة في العناوين إنما هو مثال على إسهام البحث العلمي في هذا الموضوع ، ولكن أي نوع من الحرف البارز نستعمل ؟ والحرف الذي نعتبره لائقًا ولكن أي نوع من الحرف البارز نستعمل ؟ والحرف الذي نعتبره لائقًا مناك البحث الذي يجرى حول الصحافة التي تستهدف زيادة الانتشار من الغريب أننا لا نزال لا نعرف إلا قليلاً عن الأشياء التي تجعل الناس يشترون صحيفة بدلاً من أخرى ، ربما لا نريد أن نغير صحيفتنا إذا علمنا ولكن الصحفي من مثل هذه المعلومات ، إلا أن الشيء الخطير عو أن يقوم أشخاص من غير الصحفيين بمحاولة تجديد صيغة الإخراج

المطلوبة بناء على تحليل البحوث المتعلقة بدراسة التسويق . وفي حال أن البحث قادنا إلى الاستنتاج بأن نشر قصة فيليبي لا يزيد توزيع الصحيفة

فإن الواجب يقضي علينا بأن نقول ذلك .

إن الطريقة الحديثة في اختيار الموظفين هي أفضل من الطريقة العشوائية التي كانت تتبع سابقا في اختيار الصحفيين ، وأفضل من السياسة القديمة التي كانت تعتمد شراء أفضل صحفيي الصحف المنافسة ، إلا أن الطريقة الحديثة لها مخاطرها على الصحف وعلى الصحفيين ، ألا يعتمد الأسلوب الحديث على نمط يهدف إلى تزويد المؤسسة بالأشخاص الذين يديرونها إدارة حسنة ، أشخاص من ذوى المزاج المستقر ؟

إن الصحف ليست هكذا ، إنها تحتاج إلى ألعاب نارية ، ذلك أن الأسلوب الحديث المتطرف في اختيار الموظفين الذين لا يتوافقون مع قواعده ، والذين هم من ذوى الأمزجة قد يبقى جانبًا بعض أفضل الطاقات الصحفية التي تعطى تنوعًا للفريق ، إنني واثق من أن أساليب الإدارة الحديثة تستطيع أن تعطى للصحافة الكثير من الدروس حول معاملة الموظفين الحاليين وتدريبهم ، والإداريون على الدروس حول معاملة الموظفين الحاليين وتدريبهم ، والإداريون على حتى عندما يصرون على أنه مهما كانت الأوضاع جيدة ، فإن الفرد يحتاج لأن نقول له : أولاً كيف نعتقد أنه يقوم بعمله ، ثانيًا ، أن نمدحه إذا كنا نعتقد أنه يعمل جيدًا ، ثالثًا ، أن نشعره بأنه بفضل عمله الجيد سيتقدم .

فالصحفى مثل كل إنسان . والصحفى ينال من المديح غالبًا أكثر مما ينال العامل فى مصنع أزرار ، إلا أنه قل بين مديرى الصحف من ينظم ذلك بشكل لائق ، فلا يقال للصحفيين كفاية ، ماذا

يفعلون وماذا يعوزهم لتأدية عملهم جيدًا ، وما هو مستقبل المهنة التي يقومون بها ؟ ، أو كما أصبح شائعًا القول كيف نستطيع أن نجعل الصحفى وغيره يشاركون في العمل ؟ إن الحرية أساسية للصحفى لأن الصحافة هي عمل خلاق ، وقد أصبح هناك تقليد من الحوار الحر ، إلا أنني على الرغم من ذلك أعتقد أن الشيء الذي لا نتقنه نحن رؤساء التحرير ، الإداريون هو الحوار ، ففي مكاتبنا الخاصة لا نقوم بعملنا المهنى جيدًا ، نأخذ أشياء كثيرة كأمر واقع نفترض أن كل شخص يعلم ماذا نفعل وماذا نريد ، ولكن بعد أن يلغ حجم موظفى الصحيفة ما بلغه في يومنا الحاضر وتجاه نوع الكفاح الذي نحسه في الجو ، فإننا أمام خطر أن نجد أن افتراضاتنا هي التي تولد المشاكل ، فالذين يقومون بالعمل يحق لهم أن نستمع لوجهات نظرهم ، وقد لا تكون وجهات نظرهم محقة ولكن يجب أن ندرسها ونظهر أننا نأخذها بعين الاعتبار ، يجب أن تكون هناك مشاركة ويجب أن تبدأ بتلك المهمة الأساسية أي مهمة تحديد مشاركة ويجب أن تبدأ بتلك المهمة الأساسية أي مهمة تحديد

# تعليق:

هارول إيفانز واحد من أشهر الصحفيين الإنجليز في القرن العشرين ، . وقد حدث أن نشأت أزمة بينه وبين البليونير الأسترالي روبرت مردوخ صاحب التايمز الجديد ، حينما بلغت الصحيفة من العمر ١٩٧ عامًا . وكان إيفانز قد أعلن أنه لن يترك منصبه ولن يستقيل وتضامن معه عدد من المحررين ، لكن مردوخ استغنى عن خدماته وطرده ، وكان السبب أن رئيس التحرير يرفض باستمرار تدخل صاحب

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجريدة في عمله ، وكان سنده أن الجريدة تخسر ، وهكذا سيظل الصراع بين صاحب الكلمة وحرية النشر ، وحرية الصحفي قضية كل العصور .

#### ملاحظة:

أكاد أجد تشابها بين هارولد إيفانز ومحمد حسنين هيكل .



# الخبر له درجة حرارة...

رئيس التحرير له إحساس عال قوى بالخبر. سكرتير التحرير وكيف يشعر بدرجة حرارة الخبو . إذا كان نشر الخبر قضية صحفية هامة ، فإن إخراج الخبر نفسه هو قمة هذه القضية ، ذلك لأن الإخراج عمومًا هو قضية التكبير والتصغير ، التعظيم والتحقير ، التفخيم والاتضاع ، التبجيل والافتقار ، والاهتمام والتهويل ، والحضور والغياب ، أو الوجود وعدمه ، في هذا يقول الصحفى اقرأ هذا خبر مهم ، أو لا تقرأ فالخبر عادى صغير ، ننشره لمجرد التسجيل.



and the second of the second o

المعروف أن الخبر الصحفى بدأ شفويًّا ثم منسوخا ثم مطبوعا ، وعرف الناس فى أوروبا الصحافة فى القرن السادس عشر والسابع عشر ، وعرفت مصر الصحافة فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين .. أى أن مصر عاشت قرنين من الزمن بدون صحف بالمقارنة مع أوروبا .

فى فرنسا مثلاً نجد أن الذين عاشوا فى عهد لويس الرابع عشر ودورانج ملك هولندا كانوا يكتفون بقراءة المجلات التى كانت تصدر أسبوعية ، وكانت صحيفة الجازيت الفرنسية الأسبوعية تعارض فى الصدور يوميًّا وظل ذلك حتى عام ١٧٨٩ .

وفي إنجلترا كانت المجلات أسبوعية في بداية القرن التاسع عشر قد واكب ذلك ظهور الفلاسفة وأفكار العصر التي صنعت النهضة قد ساعدت الصناعة والتجارة والحركة البحرية التي اتسمت بها روح العصر ، ساعدت العلماء والأدباء في البحث والتقصى إلى أن نسمع واحدا مثل « سانت بوف » وهو ناقد فرنسي يقول عبارته الشهيرة في عام ١٨٣٩ :

يجب علينا تأريخ الصحافة ، هل نستطيع تنفيذ مثل هذا المشروع الخيالي ، أشك ... !

■ لماذا قال بوف هذه العبارة ؟

■ أعتقد أن تاريخ الصحافة هو تاريخ الحضارة ، وأن كل تطور بشرى شارك وساهم في تطوير الصحافة .

الخبر الشفهي شائعة !!

وبتطور الصحافة اعتبروا أن الخبر الشفهى إشاعة ونجد محاكات الصحفيين المثيرة في إنجلترا وصدور المراسيم الملكية التي تحدد العقوبات مثلما استخدم المجلس المخصوص هذا الحق في عام ١٨٦٢ .

وبتطور الصحافة أيضًا اختفى الخبر المنسوخ وكان النساخون يشكلون صناعة لها اعتبارها في إنجلترا يمتهنها عدد من المحترفين ، يوزعون أخبارهم على الأسر الكبيرة .

وكان الخبر المنسوخ يمثل أهمية أيضًا في إيطاليا فى القرن الخامس عشر ، حيث كانت هذه البلاد تمثل مركزًا للحركة الفكرية ، رجال دين وقساوسة ونبلاء ورجال فن وأدب ..

... إن وجود الأفكار الجديدة كان دافعًا على خلق جماعة وظيفتهم الأساسية هي نقل الأخبار ليشتريها أصحاب النفوذ منهم مقابل أجر يزيد ويتحدد بأهمية الخبر ، وكانت مدينة البندقية مركزًا لهذا النوع من التجارة .

وانتشر الخبر المنسوخ ، وظل له بريقه حتى بعد ظهور الخبر المطبوع .

وحافظت طبقة ناشرى الخبر المنسوخ على مصادر أخبارهم وعملائهم وانفردوا بإعطاء الأخبار والأنباء مما لا تستطيع الصحافة أن تكتبه أو تنشره .

كانت أخبارهم تهم رجال المال والبورصة وأخبار الفنانين وأنباء الأسر النبيلة ، ناهيك عن الفضائح !!

وسهول سوق الخبر المنسوخ ، فقد تخلص من رقابة السلطات إلى أن يتعرض لها الخبر المطبوع ، الخبر الذى له صفة العلانية ، وارتفع سعر الخبر المنسوخ بالرغم من ظهور المطبعة .

وظل الخبر المنسوخ خبرًا في الخفاء ... خبر مهرب !! وكان النبلاء في إيطاليا ينقلون الأخبار المنسوخة لما لها من خصوصية ولأنها من أشخاص اعتادوا الثقة فيهم .

الطريف أن هناك نماذج من هذه الأخبار المنسوخة في المكتبات العالمية وأهمها ما في مكتبة فينا وتتكون من ٢٧ مجلدًا تتضمن أخبار الحوادث التي وقعت بين عامي ١٥٨٨ – ١٦٠٥ ميلادية . وفي مكتبة الفاتيكان في روما وهي تتضمن الحوادث الهامة التي وقعت في المدة من عام ١٥٥٤ إلى ١٥٧١ ميلادية .

■ الخبر المنسوخ أمام قوة الحكومة !!

وقد واجه الخبر المنسوخ والخبر المطبوع قوة الحكومة عبر العصور وفي كل البلاد ، وفرض عليهما الرقابة حرصًا على الصالح العام .

كان باباوات روما يشنون حربًا واسعة وشعواء ، ضد ناشرى الأخبار ويهاجمونهم فى الكنائس ويطلبون من الناس الكف عن قراءة مثل هذه الأوراق ، حتى إن البابا بيوس الخامس طالب بالكف عن رواية هذه الأخبار التى مست البابا نفسه والكرادلة .

فماذا فعل ؟

انتهت الحملة بمحاكمة وإعدام الناسخ « نيكولوفرانكو » شنقًا في عام ١٥٦٩ .

وتم القبض على « انيالى كابللو » أحد نساخ الأخبار ، قبض عليه « سيسكت كنت » امبراطور إسبانيا وأرسله إلى روما ، حيث قطعت يده كاتبة الخبر وانتزع لسانه الذى نقل الخبر ثم شنق وعلقت فوق جثته لوحة كتب عليها كذاب ومنافق » .

أما في إنجلترا فقد كان الملك هو الذي يرخص بإصدار النشرات الإخبارية ، وكانت معظم أخبار هذه النشرات تتعلق بأمراء الأسرة

المالكة وأنباء زواجهم ووفياتهم . هذه النشرات لعبت دورًا هامًا ، وخاصة عندما طلق هنرى الثامن زوجته الأولى .

لاذا ؟

لأنه كان يسمح بنشر الأخبار الخارجية ، أما الأخبار الداخلية فقد اقتصرت على أخبار الزلازل والأمراض وأحيانا بعض الجرائم .

■ ونتساءل ما هو الخبر ... ؟

أقول هناك خبر سريع وهناك خبر بطىء ، وهناك الأسرار وهناك أيضا خبر السلطة خبر من فوق لتحت ، وهناك أخبار الناس للحاكم وهو خبر من تحت إلى فوق !

وهناك خيال الخبر ، يستطيع الصحفي أن يشم راثحته عن بعد وهو الخبر المتوقع حدوثه حينما تقود الأحداث المتلاحقة إلى بؤرة معينة هي التي يخرج منها الخبر .

وهناك خبر جس النبض ، خبر استطلاع الرأى .

وهناك الخبر الكاذب .

وهناك الخبر المضلل ، وهناك الخبر الطويل ، والخبر القصير . وهناك الخبر المبالغ فيه ، وهذا إلى جانب كتابته المثيرة ويحمل من معانى الإخراج الإثارة أيضًا !!

■ أليس في كل ذلك ما يدعو بعض الناس أمام الأخبار المثيرة «القليلة الصدق» ما يخرج من على ألسنتهم بلفظ « هذا كلام جرايد » .

وهناك الأخبار الملونة البيضاء وهى الأخبار الصادقة ، والسوداء وهى الأخبار الكاذبة ، والأخبار الصفراء وهى التى تحض على الصدق ، وتهدف إلى خداع القارئ وتضليله . كل هذا غير الخبر المتسرب عن عمد أو عن دون عمد ا

وغالبا مايتمركز أهم ما في الخبر في المقدمة ولذلك فإن المخرج الصحفي يجعل المقدمة مميزة في تبنيطها عن باقي تفاصيله .

كما أن أهمية الخبر تتحكم في المساحة التي يختارها المخرج للخبر.

أهمية الخبر لا ترجع إلى المساحة التي يحتلها الخبر على صفحة الجورنال ، فهناك أخبار مهمة جدًّا لقاعدة عريضة من القراء ودائمًا ما يعرض المخرج الصحفي على إعطاء الخبر مساحة مميزة ، وفي مكان مميز ( مثل أخبار عن أسعار المواد الغذائية ) .

وهناك أخبار يضعها المخرج في أماكن لا يراها القارئ .

المهم أن كبر الخبر وصغره ليس بحجمه ، وكما يقول الصحفى « ويلارد بلاير » المعروف : الخبر الصحفى هو الجديد الذى يتلهف القراء على معرفته ، والوقوف عليه بمجرد صدوره فى الجريدة ومعنى ذلك أن أحسن الأخبار الصحفية هو ما أثار اهتمام أكبر عدد ممكن من الناس .

ويقول وليم موليسي : إن الخبر الصحفي وصف أو تقرير دقيق غير متحيز ، هام الحقائق حول واقعة جديدة تهم القراء .

ويقول « ماكدوجل » : الخبر تقرير عن حادث معين ترى الصحيفة في نشره وسيلة للربح المادي .

■ مداخلة: الغريب أن الخبر السعيد ممكن أن ينتظر الصباح، لكن الخبر السيىء خبر سريع الانتشار، « ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش » .

■ وما هي حكاية كتابة الخبر قبل وقوعه ؟

لقد أصبح الخبر المسبوق قبل وقوعه والخطب المسبقة قبل إلقائها جزءًا أساسيًا في الصحافة الأمريكية .

إنه من المستحيل أن تكتب عن تفاصيل مثيرة لخطاب سياسى ، أو عن إطلاق صاروخ أو استعراض قبل أن تقع الأحداث فعلاً .

لكن هناك عادة من بعض المسئولين يقومون بتوزيع الخطب قبل القائها ، والإعلام مقدمًا بأحداث أخرى قبل وقوعها فعلاً مما يعطى الصحفيين مسئولية استخدام أو تأجيل استخدام هذه المواد الصحفية وتسمى بالإنجليزية « Embargo » امبارجو ، لا تنشر إلا في ميعاد عدد ، وهناك أخبار محظورة النشر .

ودور الإخراج هنا هو جمعها وإعدادها صحفيًّا لتكون جاهزة عند إعطاء الأمر بالطبع .

لكن ما زال الخبر المسبق يمثل مشكلة للجميع ، حتى ولو كان محظور النشر قبل موعد معين ، ومن فائدة الخبر المسبق خاصة فى أخبار تطورات العلوم والطب والفضاء التى تقدمها كل من الحكومة والمصادر الخاصة ، مثل هذه الأخبار المسبقة تعطى المحرين فرصة دراسة القصة وسؤال المختصين فى هذا المجال ، ثم كتابة التحقيقات الجيدة بدلاً من ملخص خبر مبتور وغير دقيق !

■ وهل هناك تغييرات يتم إدخالها على الأخبار المسبقة ؟ :

نعم ، بحسب سرعة التغيير التى يقوم بها العاملون فى الصحيفة إذا تحدث المتكلم فى موضوع آخر غير المرسل للنشر مسبقًا ، أو خرج عن النص وتكلم على هواه بدون أوراق أمامه .

♦♦♦ نشر الأخبار المنوعة ، والحيل الصحفية !!

وتشتد معارك حرية نشر الأخبار في ظروف الحرب ، أو الثورة ، أو الانقلاب ، أو في ظروف الحكم الديكتاتورى ، أو في الظروف التي تخضع فيها دولة ما لحكومة أجنبية . ومن هنا يحرص الحاكم على عدم كشف أسرار الموقف السياسي ، فتفرض الرقابة على الصحف والكتب وتتعرض للمصادرة والإغلاق .

### المندوب البرلماني والصورة القلمية:

وأرجو ألا يفوتنا هنا مع ذكر المخبر المتحرك ، الحديث عن محمود عزمى ، صاحب التقريرات البرلمانية ، التي كان يكتبها في جريدة السياسة المعروفة التي أصدرها الدكتور محمد حسين هيكل ... .

لقد انتهى المندوب البرلماني الأول في هذا العهد البعيد ، بدايته ظهور الديمقراطية في مصر والتي صاحبتها الصحافة المصرية يوما بيوم .

■ ماذا فعل عزمى ، لقد كان يرسم صورة قلمية ساخرة للنواب المصريين ويضع يده على كثير من مواطن الضعف فيهم ، وبلغ عن ذلك حدًّا أثار عليه المجلس فقرر أعضاؤه آنذاك أن يطردوه من المجلس وأن يحرموه الجلوس فى شرفة الصحافة ، ويحرموا جريدة السياسة من نشر محاضر البرلمان ، ووقف عزمى وحده فى شرفة الصحافة يواجه ضجة المجلس ... !! وخوج !!

صباح اليوم التالى ظهرت جريدة السياسة ، وفيها مقال عنيف كتبه هو بنفسه ضد مجلس النواب المصرى ، أكثر من ذلك لقد شمل المقال وصفًا دقيقًا لما ورد في الجلسة التي حرم منها .

وبرغم عدم حضور عزمي جلسات مجلس النواب ، إلا أن صحيفته السياسية استمرت تنشر وصفًا لهذه الجلسات التي يعقدها البرلمان ،

حتى هاج المجلس مرة أخرى ، وطالب بإجراء تحقيق مع مندوبي الصحف كلهم !! وكذلك تحقيق آخر مع موظفي المضبطة لمعرفة الموظف الذي يمد جريدة السياسة بأخبار هذه الجلسات .

لم ينته التحقيق إلى نتيجة ما . المهم استمر قرار المجلس بحرمان مندوبي جريدة السياسة حضور جلسات البرلمان حتى نهاية الدورة . الأهم أن السياسة ظلت تنشر ما يحدث داخل البرلمان بالتفاصيل السياسة عندما يصبح الخبر قديمًا ؟ !! :

لو حدث أنه كان الخبر قديمًا فهو قد فقد صفته الإخبارية .

لكن ماذا يحدث إذا سبقت صحيفة ، أخرى بخبر ، هل تتجاهله أم تنشره متأخرة .

هناك رأيان بين نعم ولا ... أهل نعم يقولون : إن الصحيفة ملتزمة أمام قارئها بإعلانه وإخباره بكل الأخبار ، وأهل لا يقولون لا تنشروا الخبر ، وعليكم بتعويض ما فاتكم بسبق صحفى آخر .

وهم يقولون فى ذلك إن عدم معرفة القارئ بالخبر الذى فات الجريدة أفضل من أن تنبهه الصحفية إلى تخلفها فى نشر الخبر، مما يؤدى إلى فقدان الثقة فى الصحيفة وهى أوثق العلاقات مع القارئ.

■ خبر القرية الكونية ... وخبر الاكتشافات ...

وبالتأكيد سوف يتغير مفهوم الخبر في القرن الجديد ، ذلك لأن الخبر يتغير من عصر إلى عصر كما يتغير من مجتمع إلى مجتمع .

الجديد أن الخبر سيقفز قفزة جغرافية تتعدى حدود الدول ، وسيكون هناك الخبر الدولى الذى يهم كل دول العالم ، خبر القرية الكونية ، بالتأكيد سيكون هذا الخبر سياسيًّا بالدرجة الأولى واقتصاديًّا

بالدرجة الأولى أيضًا وخبر آخر عن أحداث الاكتشافات « الخبر الاكتروني » .

ومن الممكن أيضا كما عبر التليفزيون القارات ، أن نعرف فى المستقبل صحيفة الكرة الأرضية التى تنتج فى دولة ما ، وتوزع فى بقية أنحاء العالم ، صحيفة أهل الكرة الأرضية ، الصحيفة العالمية الأولى وسوف تنشر هذه الصحيفة الأخبار السارة والأخبار السيئة ذات الاهتمام المشترك لأهل الأرض .

## قصة إخبارية

فازت بجائزة د بوليتزر ،

■ المصدر: كتاب « الصحفى المحترف »

لقد بلغ عدد الصحفيين في د الونجفيو ديلي نيوز ، ١١ صحفيًا و٣ مصورين و ٤ محررين للأخبار ، وكان توزيعها في أوائل عام ١٩٨٠ يبلغ ٢٧ ألف نسخة يوميًّا ورئيس تحريرها ستيرام نات ، يعاول تطوير الصحيفة ويحدث أن ينفجر بركان د سانت هيلانة ، ..

#### ماذا حدث ؟

.. على بعد ٣٥ ميلاً بدأ بركان ضخم هو بركان جبل سانت هيلانة يصدر أصوات غليان تنذر بالشر في مارس من ذلك العام ، وسارع بوب جاستون رئيس قسم الأخبار بالصحيفة إلى تغطية القصة خبريًّا ، ولم, يكن يعرف وقتها ماذا سوف يحدث ، ولكنه كان يشعر بأن هناك كارثة وشيكة الوقوع .

ومن بين القصص الأولى التى نشرتها الصحيفة كانت إحداها تشير إلى أن الزلزال الذى كان يهز جبال سانت هيلانة ينبئ – وفقا لآراء

العلماء – بتجدد النشاط البركاني ، حتى ذلك الحين لم يكن البركان

قد ثار منذ سنوات عديدة .

وفى ١٧ مايو ١٩٨٠ كان الصحفيون على ذلك الجبل يقومون بإجراء الأحاديث الصحفية مع ٣ من السكان الذين يعيشون على منحدراته ، وفى اليوم التالى مزق انفجار قوى قمة البركان مصدرًا أصواتًا هائلة ترددت أصداؤها فى جميع أنحاء المنطقة الريفية المحيطة به ، وكان الأشخاص الثلاثة الذين أدلوا بأحاديث صحفية من بين أوائل الذين لقوا مصرعهم ، وتم اكتشاف ضحايا آخرين فى وقت لاحق .

وأصاب الخراب عدة أميال حول منطقة الزلزال ، واختلف بحيرة بأكملها ، وهدد شق طولى الوادى ، واكتسحت مياه الفيضان القرى والمزارع ، وخلال ذلك كله كان الصحفيون ينتقلون من مكان لآخر بكل وسيلة ممكنة بما فى ذلك الطائرات الهليكوبتر ليكتشفوا ماذا حدث ، بل إن أحدهم كان يتسلق أسطح المنازل لإجراء أحاديث صحفية مع أسرة هربت من منزلها الذى اكتسحه الطين الذى خلفه الفيضان . .

وعندما صدرت صحيفة « ديلي نيوز » في صباح اليوم التالي كانت هناك قصة خبرية موجزة الخسائر التي لحقت بالأرواح والممتلكات على الصفحة الأولى ، بالإضافة إلى صور البركان وهو يقذف بحمم ونيران يبلغ ارتفاعها ١٠ أميال ، وكانت كل قصة منشورة في الصحيفة تحمل أثرًا من آثار التدريب الخاص على الكتابة الذي تلقاه ذلك العدد الصغير من العاملين في الصحيفة ، وكان هناك على وجه الخصوص وصف لشاهد عيان - بدون توقيع - للدمار كارآه من الطائرة الهليكوبتر ، وكان العنوان الذي تم اختياره ببساطة : « الانفجار » .

« مشهد من الجحيم » : كان ذلك بالضبط ما شاهده الصحفيون من الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهم :

الجسور المصنوعة من الخراسانة المسلحة تنهار .

وتتفتت قضبان السكك الحديدية المصنوعة من الصلب ، والتى وضعت بينها الكتل الخشبية الغليظة ، تحولت إلى لعب أطفال ملتوية تصدر أصواتًا كالعويل .

الطين يغلف البيوت المطلة على واجهة التهر .

الأشجار التى اقتلعت من جذورها تتطاير فى الهواء وتتقاذفها المياة الغاضبة وكأنها مجرد قوارب صغيرة وقعت فى شرك الأمواج المتلاطمة .

السيارات وعربات النقل مالت على جنبها على طول جدار الماء المختلط بالطمى .

كان ذلك مشهدا من الجحيم.

وفى الساعة الثالثة مساء هبطت بنا الطائرة فوق إحدى قمم الجبال المطلة على « فرع الشمال » إلى الغرب من هوفشتادت كريك بالقرب من شركة « واير هاوزار كومبانى » التى تبعد ١٥ ميلاً تقريبًا من البركان .

وكان مخزن الأخشاب التابع للشركة يبدو تحتنا وقد غمرته المياه المختلطة بالطين التي تدافعت داخله ، والتي كات ترفع أكوام جذوع الأشجار المعدة للنشر وتقذف بها أسفل منحدر النهر ، في الوقت الذي كانت فيه كتل الجليد الضخمة تطفو على مقربة منها .

أشجار بأكملها كانت ترتطم بقواعد البحسر الحديدى الأخضر المقام على بحيرة « سبيرت ليك هاى واى » ، مما أدى إلى انحنائه بقسوة

ليصبح وكأنه لعبة أطفال ، وليصدر صوتًا عنيفًا ، كذلك الذى يمكن أن يصدر نتيجة ارتطام عربات السكك الحديدية بعضها بالبعض الآخر ، وتفككت أوصال الجسر لتلحق بآلاف الأشجار وكتل الأخشاب في النهر المندفع .

وكانت الأشجار تتقصف وتنقسم محدثة أصواتًا حادة عالية نتيجة لقوة المياه المتدافعة ، واختفت مجموعة أشجار يصل عددها إلى ٤٠ شجرة خلال دقائق . كان المشهد أشبه بمعركة .

وعندما طارت بنا الطائرة شمالاً نحو نهر « جرين ريفير » وقعت عيوننا على مشهد مخيف ، وأصبحنا وكأننا نشاهد فيلمًا من أفلام الخيال العلمى ، فعلى بعد أميال قليلة من البركان ، وكانت أفدنة من الأشجار قد اكتست بالرماد البركانى ، واقتلعت من جذورها وسويت بالأرض نتيجة فيما يبدو للانفجار الأول الذى وقع بالبركان ، وكانت قمم بعض الأشجار ، متجهة نحو الغرب وكأنها شواهد ضخمة فى قبور ما قبل التاريخ .

وعندما عادت الطائرة لتلحق بنا فوق « نورث فورك » ، وعلى ارتفاع ميل واحد فوق وادى « كيد فالى » شاهدنا والصدمة تلك نفوسنا مياه النهر التى فاضت واكتسحت كل بيت على شاطئه ، وخلال ٦ دقائق لم يبق إلا الطين بعد أن لحقت المنازل بالحطام المندفع أسفل النهر والمتجهة إلى الطريق السريع « رقم ٥ » الذى يربط بين الولايات .

وعندما وصل حائط الطين والأخشاب إلى الجسر الخرساني الذي يقع إلى الشرق من مدرسة «توتيل ليك» دمرت الطبيعة ما أبدعه الإنسان .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبينما كان الصحفيون والمتفرجون ورجال الشرطة يقفون على طريق « سبيريت ليك » تحطم الجسر دفعة واحدة بع أن انهار طرفاه مخلفين سحبًا هائلة من الأتربة الصفراء .

واكتسح النهر الجسر ودفعه إلى المعمعة الهائلة ، وبدأت كتلة الجسر نفسها تندفع بسرعة تزيد على ٥٠ ميلاً في الساعة قبل أن تتفتت إلى قطع ضخمة وتغرق تحت المياه العميقة التي تتحرك بعنف .

ألسنة هائلة من الطمى ذى اللون الرمادى الكتيب سرعان ما غطت المزارع ، وابتلعت الأوحال الأسوار وخطوط الكهرباء وأعمدة التليفون والجرارات ، ولم يعد ظاهرا للعيان من الطريق السريع الواقع شرقى « توتل » إلا امتدادات ضعيلة .

والتقى فرعا النهر الشمالي والجنوبي ليبتلعا الوادى كله ويغمرامه بالمياه .

وأصبحت مصايد الأسماك على نهر « توتل » أثرًا بعد عين ، وكان بمقدورنا أن نرى الناس ، وهم يحملون أمتعتهم في سيارات نقل صغيرة وسيارات « ستيشان واجون » تتسابق بهم على أحد الطرق المخصصة لنقل جذوع الأشجار المعدة للنشر .

وتكرر ذلك المشهد في كل مكان من الوادى ، واختفت ضفاف النهر فيما عدا الأجزاء الشديدة الارتفاع ، وأصبحت امتدادات كثيفة من الأشجار فجأة جزرًا صغيرة منعزلة .

كان المشهد كما وصفه ليوبامفي في المقدمة التي كتبها في الصفحة الأولى من الجريدة: «كارثة تركت ندوبًا عميقة على وجه التضاريس جنوب غربي واشنطن ، وسوف تبقى آثارها لسنوات طويلة »،

ولأيام طويلة بعد ذلك كان مجموع الصحفيين العاملين في « ديلي نيوز » يغطون أخبار أكبر قصة خبرية بالنسبة لهم في ذلك العام ، وبعد أن انتهوا تمامًا من تغطية كل شيء في الفترة ما بين ٢٤ مارس و٣١ ديسمبر ١٩٨٠ ، كانت الجريدة قد نشرت ٢٢٠٠ قصة

خبرية و٥٠٠ صورة للبركان.

وحصلت جريدة « لونجفيو ديلى نيوز » على جائزة بوليتزر للتغطية الصحفية المحلية عن عام ١٩٨١ تقديرًا للعمل الذى قام به الصحفيون العاملون فيها ، وقد وصفت هيئة من الصحفيين المشهورين تلك التغطية الصحفية بأنها رائعة » ، وقالت : « عندما انفجر البركان مزجت تلك التغطية الصحفية بين المأساة وعناصر العلم والاهتمام الإنساني ، وصاغت منها جميعًا قصصًا إخبارية مكتوبة بشكل جيد ، وبذل فيها قدر كبير من التفكير ، وكان عرض المادة الخبرية على درجة كبيرة من التأثير والإثارة ، وقد قام العدد الصغير على درجة كبيرة من التأثير والإثارة ، وقد قام العدد الصغير الموارد المحدودة . وواصلوا التغطية الصحفية البارعة خلال الأسابيع التي أعقبت الكارثة .

يقولون : ليس هنا شيء مهم يحدث على الإطلاق في المدن الصغيرة المتحدق ذلك ! ، إن عدد الصحفيين في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة يفوق عددهم في المدن الكبرى ، ففي تلك المدن الصغيرة يوجد الكثير من الصحف ومعظمها ناجح ومزدهر ، وعلى سبيل المثال فإن من المرجح أن تيد نات رئيس تحرير صحيفة « ديلي نيوز » لن يشكو من الآن فصاعدًا أنه يقيم في مدينة ليس فيها « أخبار خفيفة » .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإذا كنا نوصى بهذا القدر من العناية بالأصول المقدمة إلى الجمع اليدوى ، فإن الأصول المقدمة إلى الجمع الالكتروني أولى بعناية أكبر ، فنحن لا نجنى ثمار الجمع الجيد إلا إذا انحصرت التعديلات أو التصويبات التي تتم في صفحاته باليد بعد جمعها في أضيق حدود .



## ٥

# في الطريق إلى المطبعة . . .

دخلت مهنة جمع الحروف وصفها عصر العقول الألكترونية ، وهى تختاج إلى انتقاء المرشحين لهذا الفرع من فروع الطباعة ، مع ضرورة تقديم الأصول إليهم واضحة ، فإذا لم تكن كذلك تعرض عامل الجمع للخطأ وبالتالى يعرض المراجعين لترك نسبة من هذه الأخطاء ، فيصدر المطبوع آخر الأمر غير دقيق إذا لم يكن مليئًا بالأخطاء لأن البناء قام على أساس غير سوى .





## من قواعد إعداد الأصول :

١ - ألا تقدم الأصول إلى الجمع إلا إذا كانت مكتوبة على الآلة
 الكاتبة أو مكتوبة بالحبر بخط واضع وعلى وجه واحد من الورق .

◄ - أن تراجع مراجعة دقيقة بعد كتابتها ، سواء كانت بالآلة الكاتبة أو بالحبر ، وأن تشمل المراجعة الناحيتين العلمية واللغوية ، ووضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة وأن تحدد على الأصول أماكن الصور والأشكال والرسوم .

٣ - أن يحدد البنط الذى ستجمع به الأصول ، والعناوين الرئيسية والفرعية والهوامش السفلى والكلمات الأفرنجية خاصة إذا دخلت الكلمات الأجنبية في وسط النصوص .

٤ - أن يحدد مقاس الجمع ( عرض النص ) والارتفاع وعدد السطور ، وعدد مسافات البياض بين السطور أو بين الفقرات .

كل هذا يجب أن يكون واضحًا مكتوبًا لا مجال فيه للبس أو الغموض .

تفرز من الأصول - لكى تجمع على حدة - كل مادة خارجة عن المتن ، مثل العناوين الرئيسية ، والعناوين الفرعية ، وكلام الصور والجداول وكل ما خرج عن متن النص الرئيسي مثل الهوامش أيضًا .

٣ - بعد إتمام الجمع تؤخذ البروفات ، وتصحح تصحيحًا جيدًا تتم بعده مراجعة بالمقابلة سطر أمام سطر، يتأكد منها أن التصحيحات قد نفذت ثم يقدم بعد التصحيح لتوضيبه في الصفحات . ۷ -- تعمل تجارب ( بروفات ) على الصفحات بعد التوضيب ، وتقرأ على الأصل مرة أخرى قراءة يراعى فيها كل ما سبق ثم ينفذ

٨ – بعد. إتمام كل ذلك بدقة ، يعطى الأمر بالطبع .

■ وإن أنجح الأعمال هو ما استغرق تخطيطه وإعداده وقتًا كافيًا . وهذه بعض الملاحظات الأخرى :

الخط من أهم الأسباب لتجنب الخطأ ، ووضع النقد فوق حروفها - لا فوق غيرها من الحروف - أفضل من أن يكون الخط جميلاً ونقطه في غير موضعها .

٢ - يكتب اللفظ الأفرنجي ( عند تعريبه ) في أقرب الصور إلى نطقه باللغة الأجنبية ، ويجب الالتزام بصورة واجدة في كتابته .

 $\Psi$  – يكتب الاسم الأفرنجى بالحروف العربية بين علامتى اقتباس « ... » لا بين قوسين ، ثم يكتب بالحروف الأفرنجية الواضحة بين قوسين ( ... ... ) وإذا ورد الاسم فى المادة الواحدة أكثر من مرة فلا يكتب بالحروف الأفرنجية إلا حين يذكر أول مرة .

٤ – الهمزات هامة جدًّا ، جدًّا .

علامات الوقف أو « الترقيم »

نوع من الإعراب وهي نساعد الكاتب على أداء معانيه وتساعد القارئ على فهم هذه المعاني .

النقطة ( - ):

التصحيح .

توضع في آخر الجملة التي تفيد معنى كاملاً مثل: « الله نور السموات والأرض » .

وتوضع فى نهاية الفقرة وتوضع بين الحروف التى ترمز إلى اختصار كلمة نحو : ش .م .م ( اختصار العبارة شركة مساهمة مصرية ) .

### 📰 النقطتان ( : ) :

توضعان لأداء معنى الوقف المفاجىء الذى يليه استئناف غرضه الربط بين جملتين ، وقد يكون هذا الربط للمقابلة بين معنيين متناقضين ، مثل : « اعلموا أل داود شكرا : وقليل من عبادى الشكور » و «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى : إنما يتذكر أولو الألباب » .

وقد يكون داعى الربط أن الجملة الثانية تشرح الجملة الأولى وتفسرها نحو « ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر : حكمة بالغة فما تغنى النذر » و « الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله : ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وقد توضع النقط في هذا الحالة الثانية متجاورة ( ..) وقد توضع ثلاث نقط بدلاً من نقطتين وتوضع النقطتان أيضًا للتفريع أو التشقيق أو السرد .

وتوضع النقطتان ( : ) كذلك لتصوير قول أو اقتباس .

#### ■ الشولة ذات النقطة 🖼 🔾 :

تستعمل للوقف غير التام ، فهى تؤدى معنى السكتة التى تكفى الالتقاط النفس ثم رده قبل نطق الجملة الثانية .

وهى تمثل الوقف الذى يقل عما تؤديه النقطة ( . ) ، ويزيد عن الوقف الذى تؤديه الشولة ( ، ) وهى تستعمل كذلك إذا لم يكن بين الجملتين حرف عطف .

### ■ الشولة ( ) ):

هى أكثر علامات الوقف استعمالاً ، وهى تودى معنى السكتة اللطيفة التى يمثلها التقاط النفس ثم رده مصحوباً بجملة تالية ، وهى تفصل بين العبارات المتصلة التى تتكون منها الجمل ، نحو : « كذبت قبلهم قوم نوح ، فكذبوا عبدنا ، وقالوا مجنون وازدجر » ، وهى تفصل كذلك بين العبارات المتناظرة المتتابعة إذا زاد عددها على عبارتين . وتستعمل أيضاً للفصل بين العبارات التى ينسب فيها حكم واحد نحو : « إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتين والصابرات ، والصابرات ، والصابرات ، والصابرات ، والصابرات ، والصائمين والمائمات » . والصائمين والمائمات » . والصائمين والصائمين والصائمين والصائمات » .

وتفصل الشولة أيضًا بين الصفات المعطوفة بغير حرف العطف إذا زاد عددها عن اثنين ، نحو : « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن : مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات ، عابدات » . ومن وجوه استعمال الشولة كذلك أن توضع شولتان قبل العبارات المعترضة وبعدها على ألا تكون هذه العبارات جملاً تامة ، نحو : « ولفن اتبعت أهواءهم ، من بعد ما جاءك من العلم ، مالك من الله من ولى ولا نصير » و > يوم يغشاهم العذاب ، من فوقهم .. ومن تحت أرجلهم ، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » .

## الأقواس ( ):

تحصر الأقواس الجمل المعترضة إذا كانت مما يستطيع القارىء أن يغفل تلاوته حين يخطب أو يحاضر أو يقرأ بصوت جهير ، مثل :

وقد جاء في تاريخ الجبرتي (صفحة ٢٥ من طبعة كتاب الشعب) أن ...

### ■ الشرطة ( \_ ):

وتستعمل الشرطتان استعمالاً يكاد يشبه استعمال القوسين ، غيراًن الجملة المعترضة المحصورة بين شرطتين ، يتعين على القارئ أن يتلوها مثل : « وإذا نزلنا آية مكان آية – والله أعلم بما ينزل – قالوا : إنما أنت مفتر ، بل أكثرهم لا يعلمون » .

وتستعمل الشرطة الواحدة استعمالاً يشبه استعمال النقطتين ، على أن استعمالها مقصور على أن تكون الجملة التالية لها مفسرة للجملة الأولى ، مثل « فأقم وجهك للدين حنيفًا – فطرة الله التى فطر الناس عليها » ، « وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا – هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » .

## ■ علامة التعجب (!):

تستعمل علامة التعجب بعد الألفاظ والعبارات التي تؤدى معنى النداء أو الدعاء أو التحسر أو الزجر مثل : « واذلاه بالتغلب  $\| \cdot \| \|$  « واغوثاه  $\| \cdot \| \|$  » ، « رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربنا وتقبل دعاء  $\| \cdot \| \|$  » ، « يا بشراى ، هذا غلام  $\| \cdot \| \| \|$  » ، « يا حسرة على العباد  $\| \cdot \| \|$  » .

وتستعمل أيضا في التراكيب التي تفيد معنى التعجب ، نحو : ألم يرَوّا كم أهلكنا قبلهم من القرون ! .

وتستعمل كذلك إذا أريد للألفاظ أن تؤدى معنى قويًا مما تحمله عادة ، كالسخرية أو التبكيت ، نحو : « اعملوا ما شثتم إنه بما تعملون

بصير ! » ، « فتمتعوا فسوف تعلمون ! » « إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين ! .. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ! » ويجب عدم الإكثار منها !

### علامة الاستفهام (?):

توضع في آخر الجملة لتؤدى معنى الاستفهام ، نحو « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؟ » ، « ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ؟ » .

#### ■ علامة الاقتباس « »:

تحصر علامتا الاقتباس القول الذى اقتبسه الكاتب من مصدر آخر مثل « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

ولا توضع علامتا الاقتباس ( كالنقطتين ) إلا إذا كان الكلام الذى يليها هو منطوق القول .

### ومن قواعد اللغة العربية تمييزا لعدد :

العدد من ٣ - ١٠ يكون التمييز جمعًا مجرورًا مثل ثلاثة قروش وعشر ليرات ويلاحظ مخالفة المعدود « التمييز » لعدد فيذكّر العدد مع المؤنث مع المذكّر .

العدد من ١١ - ١٢ يكون تمييزه مفردًا منصوبًا ويوافقان المعدود في التذكير والتأنيث مثل: أح عشر دينارًا وإحدى عشرة ثلاجة وكذا اثنا عشر.

العدد من ١٣ – ١٩ يكون تمييزه مفردًا منصوبًا مثل ثلاثة عشر جنيهًا وثلاث عشرة صفحة ، ويلاحظ أن يخالف العدد الأول (٣-٩) للمعدود في التذكير والتأنيث .

العدد .. العقود من ٣٠ – ٩٠ يكون التمييز مفردًا منصوبًا مثل عشرون صفقةً وثلاثون كتابًا وتسعون طنًا .

العدد من ۲۱ – ۹۹ یکون تمییزه مفردًا منصوبًا مثل : ثلاثة وعشرون رجلاً وثلاث وثلاثون امرأةً ..

#### ■ استعمال مفردات:

\* سنة : تجمع على سنوات فيما لا يزيد على عشرة مثل : ثلاث سنوات ، ست سنوات ، ثمانى سنوات إلى عشر سنوات وفيما زاد على عشر سنوات يجمع بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي النصب والجر مثل مرت سنون – عاش محمود سنين .

وفى حالات الإضافة تحذف النون الأخيرة من سنين وسنون فيقال مثلاً : سنو العهد الماضي كانت كسني يوسف في شدتها .

• شهر : يجمع شهر على أشهر فيما لا يزيد على عشرة . ويسمى هذا الجمع جمع قلة ، فيقال ثلاثة أشهر – خمسة أشهر – عشرة أشهر .

وفيما يزيد على عشرة يجمع على شهور فيقال مثلاً الشهور الاثنا عشر ، الشهور العشرون ، الشهور المائة .

- أمس: من غير تعريفه بالألف واللام.
- هو اليوم الذى كان قبل اليوم الحالى مباشرة .
- \* الأمس : الألف واللام هو كل يوم كان قبل اليوم الحالى أيا كانت الفترة الفاصلة بينهما .
- اليوم الذي قبل أمس مباشرة يقال له أمس الأول وليس أول أمس .
  - \* الغد : كل يوم يجيء بعد اليوم الحالي مهما كانت المدة بينهما .

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

\* غدا وغدا لليوم التالي لليوم الحالي مباشرة .

\* سوى - غير : ما بعدهما مجرور مثل قابلت التلاميذ سوى تلميذين .

\* عدا وخلا : ما بعدهما يجوز نصبه وجره مثل قابلت التلاميذ عدا محمدا .

### الأخطاء الشائعة

يتواجد والصواب يوجد التواجد والصواب الوجود التقييم والصواب التقويم الاستلام والصواب التسلم والتسليم مساهمة والصواب إسهام

تكرار كلما والصواب عدم تكرارها مثل:

كلما زاد العرض كلما قل الطلب ... ... هذا خطأ

كلما زاد العرض قل الطلب ... ... صواب

السوق : تذكر وتؤنث والأفضل التأنيث الروح : تذكر وتؤنث والأفضل التذكير

الميناء : تذكر وتؤنث والأفضل التذكير

البئر: مؤنث فقط

السكين : مؤنث فقط

السن ( بمعنى العمر ) : مؤنث فقط

الكاس: مؤنث فقط

إذا - لو: من أدوات الشرط غير الجازمة

إذا : ظرف لزمان المستقبل

لو: تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط، جواب لو يكثر اقترانه باللام، إذا كان فعلاً ماضيًا مثبتًا. ويقل اقترانه بها إذا كان ماضيًا منفيًّا.

#### الشاشات

لعل كلمة شاشة أو screen هي نفس الكلمة التي تعني كلمة غربال ، فإن على شكل الغربال جاءت الشبكة ، والشبكة هي الشاشة الآن .

ولعل الجمع التصويرى الآت يتم مثل شاشة التليفزيون تمامًا ، فإن صور الحروف تظهر بمجرد استدعائها بواسطة شبكة من الأنابيب الإشعاعية .

ويمكن إدخال الحروف إلى العقل الالكتروني إما عن طريق مثقب أو أسطوانة أو شريط ممغنط مثل شريط التسجيل ، ويمكن استخراج هذه الحروف من العقل الالكتروني بسرعة فاثقة حتى إن بعضها يستطيع جمع الاف الحروف في الثانية الواحدة .

ولعل من أهم أسباب الجمع التصويرى ونجاحه السريع هو: « الجمع على أى مقاس مطلوب ، أو بنط ممكن من ٤ بنط إلى أكبر الأبناط التي تتعدى بنط ١٠٠ وبنط ١٥٠٠.

نظافة طريقة الجمع ، والاعتماد على البروميد كورق طباعى أو
 فيلم حساس .

إخراج الصفحة على الشاشة ...

إن إخراج الصفحة الكترونيا يقوم بأدوار جمع الحروف والتوضيب والمونتاج والتصحيح ووضع الصور والإعلانات والرسوم وفصل الألوان

أيضا ، كل هذا سيقوم به شخص واحد ، هذا الشخص سيكون متعدد المهارات ، وهو سيكون إما محررًا أو جامع حروف ، أو مهارة جديدة سوف تجيء بالممارسة .

المهم: من الضرورى الإلمام بفن تحرير الصحف وكتابة الأخبار وأهمية الصور وإخراج الصفحات، ومعنى هذا أن الذى سيجلس على الجهاز سوف يكون رئيس التحرير التنفيذى الجديد.

عودة إلى موضوع الشاشة ، شاشة النصوص ، شاشة تحديد الأبناط والحروف ، الشاشة المركزية التى تنقل بشبكات غير مركزية مثل شاشة جمع النصوص ، وشاشة الصور التى بها يتحكم فى قص الصورة وتكبير أجزاء منها ، وعمل الرتوش عليها ، والتحكم فى نوع الشبك المطلوب ولذلك شاشة التخطيط عبارة عن شاشة مضيئة ومتصلة بشاشة الصور ، وعليها يتم رسم ماكيت الصفحة بواسطة الجهاز الذى يستدعى أشكال الصفحات المختلفة ، هذا الجهاز هو : المؤشر الالكترونى ، هو مثل القلم الرصاص الذى نرسم به ماكيت ، هذا الجهاز به نطاط ، ينتقل من أعلى الصفحة نرسم به ماكيت ، هذا الجهاز به نطاط ، ينتقل من أعلى الصفحة على الشاشة نفسها أو أى شاشة أخرى متصلة بالشاشة المركزية ، وعن طريق هذا « النقاط » يستطيع الجالس على الشاشة أن يفعل وعن طريق هذا « النقاط » يستطيع الجالس على الشاشة أن يفعل على الصورة ما يريد من إضافة وحذف أو تركيب عنوان أو قص على الصور وإدخالها فى النصوص .

من أهم شيء لنجاح نظام العمل الجديد . بالشاشات هو عمل برنامج كامل محدد لسير العمل وتحديد مسئوليات وأدوار كل العاملين

في التحرير وفي المطابع ، وعمل حلقة اتصال بينهما ، وهذا هو الدور الجديد لسكرتارية التحرير الفنية .

## ونقترح أن يكون خط سير العمل كالآتي :

بعد اجتماع التحرير ، يتعاون المحررون مع المخرجين على إخراج الماكيتات حتى لا تحدث تعديلات جوهرية فى وقت متأخر تعطل العمل وتربكه ، وتحديد مساحات كل شىء قبل إرساله للجمع وتحديد مواعيد لكل مادة وطريقة تصحيحها .

إجادة العمل والاتصالات بين الأقسام وبعضها عن طريق السلكى واللاسلكى من أدوات استحدثت في العمل الصحفى وصالات إنتاج الصحف .

إجادة عملية التصحيح على الشاشة « والدقة » في إعطاء الأوامر لتجئ صحيحة من المرة الأولى ، فهناك أخطاء الكتابة وهناك « جمع النصوص » .

به وهناك بعض الملاحظات التي بدأت تفرض نفسها على السلوك الصحفى أثناء العمل أولها وثانيها وثالثها ورابعها . الماكيت دقيق محدد واضح ، التزام الكاتب بالمساحة المحددة له في الصفحة ، كتابة عناوين الموضوعات بعدد كلمات تتناسب مع البنط المطلوب ومن أول مرة ، تحديد مواعيد بدء العمل والانتهاء منه بدقة .

أيضا من المهم استحداث وظائف جديدة تخدم هذا النظام ،
 مثل كيف نحفظ المواد المؤجلة من صور ، وموضوعات ، وإعلانات .

## لكن هل نقل وداعًا سكرتير التحرير ؟

إن محررى الصفحات سوف يقومون بتحديد أولويات المواد المطلوب نشرها في صفحاتهم ولهذا فهم سيفعلون ذلك على الشاشة مباشرة أو بمعاونة من يعمل على الشاشة إذا احتاج الأمر ، وسنجد صفحات الرياضة والمرأة والتحقيقات وغيرها لا تحتاج إلى المخرج بطريقة ملحة ... لكن إخراج الجريدة ككل والمحافظة على مظهرها العام هو الذى سيحتاج إلى المخرج بالحاح شديد !

بدايات دخول الكمبيوتر إلى الصحافة كان حلمًا دائم الإلحاح على الناشرين الأمريكين ذلك المشروع الذى سيتكون من نظام الكتروني كامل لعمليات توضيب الصحف لأهميته في الإقلال من عدد العاملين البشريين وبالتالى زيادة السرعة والكفاءة .

## كان من هذه المشروعات مشروع ، NSD :

وبدأت تجارب هذا المشروع في الولايات المتحدة في عام ١٩٧٣ في بيتر سبورج بولاية ميريلاند وضم عددًا من الصحف منها ديلي مورنتج نيوز ، ميامي هيرالد ، واشنطون بوست ، وكان يهدف إلى خلق أول نظام كمبيوتر متكامل لخدمة صناعة الصحف لتجميع الصفحات الكاملة تحريرًا وطباعة . ذلك عن طريق تخزين جميع عناصر الصحيفة داخل ذاكرة الحاسب الآلي حتى يصبح قادرًا على طبع صفحة كاملة بواسطة ماكينة جمع تصويري ، ومن المعروف أن هذا المشروع انتقد بشدة لارتفاع تكاليفة .

## نظام IPC الصفحات الكاملة:

وظهر هذا النظام حين قررت المؤسسة العالمية للنشر من أجل تطوير التوظيف الالكتروني بها وإدخال نظام توضيب الصفحات. وفي يوليو ١٩٧٤ أعلنت المؤسسة استغناءها عن جميع طاقم التصميم، ثم أعلنت صحيفة الميرور في ذلك الوقت عن خططها نحو تغيير تكنولوجي جديد.

هكذا تقول أوراقي القديمة ... أوراق الذاكرة !!

الأوراق ما زالت تتذكر: إن الصحفى الآن هو صاحب نصيب الأسد فى العملية الطباعية إن لم يكن العمل كله ، وهذا حقه ، إن الطباعة صحافة وليست الصحافة طباعة .

إن الأمر يعنى أن سرعان ما سوف يتمكن الصحفيون من السيطرة على صفحات الجريدة التى صمموها ، بما فى ذلك مرحلة عمل اللوحة الطباعية ذاتها ، حتى اللحظات الأخيرة للتغيير ، أو التبديل وبذلك سوف يصبحون مسئولين تمامًا وشخصيًّا عن التحكم فى الجريدة بشكلها النهائى .

إن رئيس التحرير يستطيع أن يدخل إلى مكتبه ويدير شاشة القراءة التليفزيونية ليعرف ما قد تم عمله ، ويستطيع أيضا إلغاء ما يريد إلغاءه من المواد التحريرية دون الرجوع إلى أحد .

#### عادات صحيفة جديدة:

الموضوع مسألة تطور وتغيير ، فالصحفى له عادات تعلمها وتوارثها ، وحينما نطلب منه الكتابة على آلة طابعة ألكترونية ذات شاشة الكترونية فإن ذلك يعنى تغييرًا لعاداته فهو قد تعود على أن يمزق الورق الذى كتب عليه مرة أو مرات حتى يصل إلى أفضل صورة لمقاله أو خبره . وحينما لا يجد هذا الورق الذى يمزقه أو الذى يقرؤه وهو متكئ على مقعده ، وإنما عليه أن يدير مفتاحًا ليقرأ ما كتبه على شاشة أو يقرأ ما يكتبه بمجرد كتابته على هذه الشاشة ، ويقوم فى نفس الوقت بمراجعة وتصحيح ما كتبه ، فإن الأمر يعنى تغييرًا نفسيًّا وسلوكيًّا قبل أن يكون تغييرًا تكنولوجيًّا .

وحتى الآن ، فإنه لم يتحدد بعد وبصورة قاطعة هوية الصحفى الجديد ، ومن الذى يشترك فى العمل الصحفى ؟ ! ، ولهذا فقد اتخذ اتحاد الصحفيين الأمريكيين قرارًا مع اتحاد الطباعيين يقضى بعمل تنظيم جديد يجمع الاتحادين لأن العمل أصبح مترابطًا ومتداخلاً ، ويضم مختلف الأجهزة الالكترونية اللازمة للتحول الآلى الكامل للطباعة خاصة فى مجالات شاشات الفيديو .

ومن مظاهر التحول الجديد الآن ، سقوط كل خطوط المسئولية القديمة وإعادة تقسيم العمل بشكل يتناسب مع التنظيم الجديد وتوزيع المسئوليات حسب الكفاءة التي يبرزها النظام الجديد .

وحقًا ، لقد أخفق هذا الدرس في بعض الصحف الأمريكية ، بغض النظر عن حالة مستر بيتربرستون رئيس تحرير « الجارديان » الجديد الذي كان يعمل مديرًا للإنتاج بالصحيفة ، فقد كتب تعليقًا رسميًّا عن موضوع التكنولوجيا العصرية قائلاً : « إن لدى الدليل على أن هذا النظام قد فشل على هذا الجانب من المحيط الأطلنطي » .

إن العمل الإبداعي الإنساني سيظل رغم كل هذا فوق كل اعتبار لهذه الماكينات التي ابتكرت لخدمته ، وليس لتقييده وشل حركي التفكير الصحفي .

💂 💂 الكمبيوتر في مصر والبحث عن تشريع خاص به :

إن الكمبيوتر والعقول الالكترونية استيرادها وتشغيلها وأسعارها وقطع غيارها وصيانتها ما زالت في حاجة إلى قانون وتشريع خاص بها .

وكان الأهرام قد قدم ندوة حول هذا الموضوع تحدث فيها كبار رجال الفكر والاقتصاد والعلوم وطالبوا بوضع ضوابط قومية لنقل التكنولوجية ووضع الخطوط الإرشادية للخروج بتشريع ، يصبح ملزمًا لكافة الجهات ، جهاز قومى لتنفيذ هذا المشروع .

ويومها قال الدكتور وهبى غبريال : إذن تكنولوجيا بدون استثمار ليس لها ضهابط .

وطالبوا أيضا بألا تكون التكنولوجيا مجرد نقل من الخارج واهتموا بالحقوق المعنوية وبراءات الاختراع وتحديد مبالغ للصرف على البحوث الجادة ونقل المعرفة .

وطالبوا بفحص عقود التصدير ، والاهتمام بالموارد ، جهاز قومى لترشيد وتنفيذ ضوابط التشريع ، ويتولى تقييم العقود بين متلقى التكنولوجيا ، مقيم فنى ، ومقيم اقتصادى ، ومقيم قانونى ، كل ذلك من أجل تقوية المركز التفاوضي عند الشراء .

قالوا: إن اليابان خطفت التكنولوجيا على أساس المحاكاة ، وكوريا قلدت وغيرت اسم السلعة والهند المتحدث على نفسها عن طريق المشروعات المشتركة عالميًّا .

وقالوا : ان في كندا خمسة من المصريين يعملون في المحطات النووية والفضاء في أعلى المراكز العلمية .

وقال الدكتور إبراهيم بدران : هناك دول دخلت عالم التكنولوجيا بدون رأس مال ، وأن هناك ٢٨ ألف مؤهل في مصر من الممكن الاستفادة منهم في مجال التكنولوجيا ، وأن الإشباع الداخلي هو

الدافع الاقتصادى للتقدم التكنولوجي ، ولابد من استخدام العقل واليد ورأس المال لتحسين مستوى الإنتاج .

أهم ما قاله الدكتور إبراهيم بدران ، إننا مازلنا نعيش عصر تعليم ديكتاتورى ، تلقين وحفظ وتسميع ، والفكرة من التعليم هو خلق إنسان يتعامل مع المعلومة ويحولها إلى تطبيق .

لقد نجحنا في صناعة الدواء ونجحنا في صناعة النسيج خلال الخمسين عامًا الماضية وأصبحت الجلابية المصرية تغزو أسواق العالم، وأن قطن أخميم أفضل من قطن سويسرا .

المهم انعكاس الاستقرار السياسي على التكنولوجيا .

وقال الدكتور هلودة : هناك محاور خمسة هي التكنولوجيا ، والهياكل التنظيمية ، والبشر ، والهدف من العمل ، والمناخ الذي يتم فيه ، كل واحد من هذه المحاور لا يقل أهمية عن الآخر . وأنه لا يوجد تخطيط لأسلوب العمل بعد سنة ، مشروعات كثيرة جدًّا ، قفلت في منتصف الستينات .

ويومها تساءل الدكتور الغرورى وكان وزيرًا للصناعة قال : كيف نختار ما نريده من تكنولوجيا ، كلها سياسات اجتهادية ، كل جهة تشترى ما تريد من تكنولوجيا بالطريقة التي تريدها ، ولا شك أن وجود نظرية قومية سوف توفر كثيرًا من الجهد وضرورى رسم سياسة تكنولوجيا ، وتكنولوجيا تصدير ، نصدر تكنولوجيا ، كيف ، وغدد خطة تنمية على مدى طويل ، وتنظم قدرتنا على الاستفادة من الاستشارات بكل مفهومها .

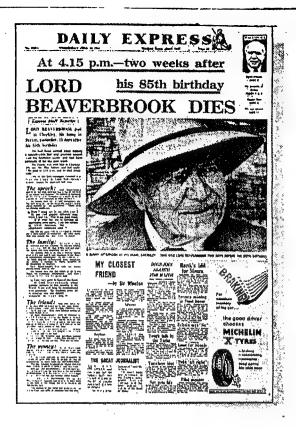

The Express laments its owner's death

يهتمون أيضا بالوفيات في الصفحة الأولى .

لكن فعلا بيفر بروك يستحق النعى فى صفحة جورناله الأولى الديلى إكسبريس ، إنه امبراطور الصحافة البريطانية وواحد من مُحركى السياسة فى بلاده مؤثرا فى العقل البريطانى استطاع عبر صحافته الميرة إقناع الشعب البريطاني بأنه قادر على تحدى كل سلطة ومناقشة كل موضوع بما فى ذلك الملكية البريطانية نفسها .

## العنبوان والصروف

العنوان هو , ملخص الموضوع ، ولكن العنوان الذكى هو الله لا يدع القارئ يأخذ منه كل معلوماته ، المفروض فى العنوان أن يجذب القارئ ويقدمه بقراءة الموضوع كله ، ولهذا فكتابة العنوان فن وخبرة ودراسة ومعايشة ، وقد خصصت صحف كثيرة ، سكرتير تحرير ، لكتابة العناوين فقط !! ، والعنوان عادة ما يكتب بعدة طرق أحيانا منتظمة وأحيانا غير منتظمة لتعطى القارئ فرصة ، يتنفس ، فيها وهو يقرأ . وأثبتت الدراسات أخيرًا أن : ثلاث كلمات في سطر العنوان تناسب عين القارئ وقدرته على التركيز ، وليس معنى هذا أن تكون كل العناوين في ثلاث كلمات وإلا أصبحت متكررة ومملة !





العنوان الجيد هو البسيط في الشكل ، الكبير في الحجم وأنجح عنوان على عمود واحد هو المكون من ثلاثة سطور . وتكاد تكون متساوية الكلمات .

سطر واحد سمكه بنط ٣٦ أفضل من سطرين في نفس المساحة بنط ١٨ .

العنوان غير المألوف مثل بنط ٧٢ على عمود واحد لافت ومثير وناجح لأن العين تقفز على البنط الكبير .

♦♦ ملحوظة : من أطرف العناوين ما نشر على الصفحة الثالثة في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٦/٢٦/٢٦ .

والعنوان بهذا الشكل:

. . . . . فاصنع ما شئت

والحذف للمثل المعروف « إن لم تستح » ، والحذف للبلاغة ، ولافت للنظر .

أما استعمال الكلمات غير المألوفة وغير المستعملة فإنها تضعف العنوان .

وبعثرة العناوين الكبيرة على الصفحة تجعل القارئ يفحصها من أولها إلى آخرها بقراءة هذه العناوين ثم بعد ذلك يختار المقال الذى سوف يحدده لقراءته .

العنوان يلخص الموضوع ، ولكن لا ندع القارئ يأخذ معلوماته من الأحداث اليومية من هذه العنوانات ولكن اجعلها تجذبه وتقنعه بقراءة الموضوع .

والعنوان الجيد المكتوب جيدًا يساعد المخرج الصحفى ويسهل مهمته وعادة ما يحدث مناقشات كثيرة بين كاتب المقال والمخرج بخصوص هذا الموضوع: كيف يكون العنوان جذابًا ؟ .

وطريقة توضيب عنوان الخبر غير التحقيق الصحفى ، غير المقال السياسى ، وفى العمود نفضل العنوان المكتوب على أرضيته ، وحبذا لو كانت أبيض على أسود أو هافتون .. فى اللون الرمادى .

في النهاية : كل عنوان في حاجة إلى إعادة كتابة . « أقصد إلى إعادة قراءة .. !! » .

\*\* أما إخراج العنوان: فإنه إذا كان مهمة العنوان هي لفت النظر بالدرجة الأولى فإن المخرج الناجع يختار عناوينه ويوزعها على الصفحة معتمدًا على نظرية الإخراج الخالدة وهي التكبير والتصغير، وهو في هذا يستخدم فوقه الذي استمده من ورح العمل الذي يقوم به وشخصية الصحيفة ولذلك نجده مثلاً يستخدم السطر الطويل الواحد، أو الأربعة أسطر فوق بعضها في شكل هرمي أو العنوان المتدرج أو العنوان الناقص من اليمين، أو الناقص من اليسار، وهكذا، وهو قد يوضع العنوان داخل إطار وقد يترك بعضًا ويفرغ حوله بياض أو سواد يوضع العنوان داخل إطار وقد يترك العنوان معوج، بإهمال متعمد تعبيرًا عن فكرة الموضوع ولهذا فإن إخراج العنوان معوج، بإهمال متعمد تعبيرًا عن فكرة الموضوع ولهذا فإن إخراج العنوان بعضهما. أليس كلاهما في صفحة واحدة ؟

وقد كانت الصحف الصباحية في الدول العربية وفي مصر خاصة في الستينات تهتم بالعنوان الأول في الصفحة الأولى «المانشيت» فنجد ارتفاعه يصل إلى ١٥ سنيتمترًا بعرض الصفحة ( نحو ثلث الصفحة )

المقصود هو « لفت النظر وجذب القارئ » وليس لأهمية الموضوع ولكن وبعد فترة كشف القارئ الذكى هذه المصيدة ولهذا فإننا نجد هنا الغرض قد انتفى ، ونجد مثلاً جريدة الأهرام تستمر فى تجربتها فى إلغاء اللون الأحمر – المانشيت وتقتصر على سطر واحد بعرض الصفحة ولا يزيد هذا السطر إلا فى الأحداث الهامة فقط . بل نجدهم قد استبعدوه فى بعض الأحداث والأخبار ، وأحسن قراءة للعين بالنسبة للعنوان هو كلمة فى العمود الواحد وثلاث كلمات فى العمودين وكالمات فى الأعمدة الثلاثة .

#### وعن الحرف :

إن أول ما يواجه المخرج الصحفى هو « عين القارئ على الصفحة » أن العمود الروتيني الأساسي وهو المقياس .

الذى حدث انتشرت الأخبار التى على عمود ، ومضت وانتشرت الأخبار التى على نصف عمود، وانتشرت العناوين الفرعية التى تجعل القارئ يتوقف عندها وفى الوقت نفسه تكتب بطريثة جذابة تستلفت نظر القارئ وانتشرت أيضا البراويز التى تحدد الخبر ثم بدأ نوع من تطوير هذا البرواز وبدأ المخرج يكتفى بالبياض حولها.

ملحوظة : وحتى لا يفقد البرواز قيمته فيجب ألا نكثر منه .

وهناك قاعدة هامة فى توضيب الحروف وهى أن تتجنب النوافد والفتحات التى تفتح على الموضوعات بدود داع ، فتلقى بالقارئ فى متاهات « مثل السلم والثعبان » . إن الصفحة ليست ورقة لعب أطفال مثل السلم والثعبان الشهيرة وليس ورقة صفحات متقاطعة .. إن لكل حرف فى هذه الصفحة معنى هام واسألونى !

معنى سياسى : البنط الكبير اللافت المحترم .

معنى فني :

معنى اقتصادى : الحرف الذى يكتب به الأرقام ونجدها دائمًا أكبر من العادى .

وبالعودة إلى الجذور والأصول فإنه :

يعتبر جوهان جوتنبرج أول من اخترع حروف الطباعة المنفصلة التي تسبك من المعدن « الرصاص » .

حروف منفصلة ..

ولكن أول من فكر في آلة لتجميع الحروف فهو رجل ألماني أيضًا اسمه « مارستنلر » وكان يعمل في صناعة الساعات ، ورحل إلى الولايات المتحدة وسمع أن هناك محاولات لابتكار آلة تجمع الحروف بسرعة آلية ، سرعة العصر ، فانضم إليهم وأمضى أكثر من عشرين عامًا يعمل في الوصول إلى هذا الاختراع ونجح وكانت ماكينة الجمع السطرية « اللينوتيب » وظهرت أول ماكينة جمع في الصحافة الأمريكية عام ١٨٩٠ عندما جمعت جريدة نيوكاس ايفنج كرونكل مؤادها عليها .

■ أما تاريخ الخط العربي فيرجع إلى : ثلاثة من رجال بولان وهي قبيلة من «طي» نزلت مدينة الأنهار وهم : مرار بني مرة ، وأسلم بن سدرة وعامر بن صبرة ، وقد وضعوا حروفا متقطعة وموصولة ثم أقاموها على هجاء السريانية ، والكتابة المعروفة الآن من أصل هيروغليفي ثم أخذها الفينيقيون ، وعلموها لليونانيين ، في القرن السادس عشر قبل الميلاد ، ثم علموها بعد ذلك للأشوريين وعرفت بالحرف الرامي ، ومن الحروف اليونانية القديمة عرفت الخطوط اللاتينية ، أكثر من ذلك فإن الأرقام العربية هي نفسها الأفرنجية إذا قلبت – وجدتها ٣ وجدتها ٣

وإذا قلبت وجدتها ٢ وهكذا بقية الأرقام فيما عدا الصفر . كل الأرقام ٤ وه و٦ و٧ و٨ و٩ .

وقد تطور شكل الحرف اللاتينى خلال الد ٥٠٠ سنة الماضية بمعدل ٣٠ ألف محاولة فى شركات الطباعة ، أى بمعدل ٢٠ محاولة فى السنة ، فكيف نظور نحن شكل الحرف العربى ، هل نكتفى بصورته الحالية حتى لا يمسخ الخط ، ويفقد امتيازه فى جمال رسمه ، أم نستمر فى تطويره ونحن نراعى الشكل العربى الذكى الممتع للعين بطريقة جديدة مبتكرة نبتعد بها عن رتابة الإخراج .

إنني مع الرأى القائل بضرورة التطوير مع عدة شروط أهمها :

- ١ مراعاة العامل الصناعي والاقتصادي .
  - ٢ مراعاة الجمال الهندسي للحرف.
- ٣ الصلاحية للقراءة والابتعاد عن أخطاء النطق .
- الالتزام بتاريخ الخط العربي حرصًا على جماله .

## كيف بدأت الحروف الطباعية العربية ؟

كان الحرف العربى المستعمل فى المطبعة الأميرية منذ افتتاحها فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٢١ يستورد من مسابك إيطاليا ، إلى أن قامت المطبعة بإعداد قاعدة خاصة بها ، وكانت المحاولات التى بذلت هدفها اختصار صندوق الحروف العربية التى بلغ عددها نحو ألف إلى عين .

ومرت الأيام الطويلة ، وفي عام ١٩٠٢ ، قررت المطبعة تشكيل لجنة من العلماء لوضع قاعدة للحروف العربية وهي لا تزال تستخدم في المطبعة الأميرية منذ عام ١٩٠٤ حتى السبعينات وبلغ عدد هذه

القاعدة ٤٠٧٠ حرفًا غير علامات الشكل ، وقد استمرت محاولات التقليل من عدد الحروف حتى ظهور آلات الجمع السطرية . وقد بلغت الحروف في آلات الجمع العربية ١٢٠ حرفًا في ماكينات الانتريب واللينوتيب ، أما الحروف المختصرة في نفس الماكينات فقد بلغ ٩٠ حرفًا فقط ، وبدأت تستعملها الصحف الصباحية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية . [ذلك قبل دخول الجمع التصويري]

وإلى جانب محاولات المطبعة الأميرية ، كان مجمع اللغة العربية أيضًا يعمل في نفس المجال ففي عام ١٩٣٨ ، تكونت لجنة تعمل بجميع الوسائل المقبولة لتسهيل كتابة الحروف العربية ، وفي عام ١٩٤٠ ، عرض الأستاذ على المجارم مشروعًا يقوم على وضع زوائد وعلامات تتصل بالحروف للدلالة على الحركات على أن تقوم هذه الزوائد والعلامات مكان الشكلات .

وفى عام ١٩٥١ اقترح الأستاذ محمود تيمور « الاختصار فى حروف الطباعة على صورة واحدة لكل حرف » .

وظلت ماكينات الجمع الآلى على ما هى عليه دون تغيير يذكر – إلا فى الشكل – منذ عام ١٨٧٧ إلى الستينات من هذا القرن ، أى أنه لم يتم اكتشاف طريقة جديدة لطريقة جمع الحروف منذ أكثر من ثمانين عامًا ، وإن الصورة الطباعية التى تأخذ طريقها الآن ... بدأت متأخرة بعد أن أخذت كل الصناعات فى تطوير نفسها وظهر التليفزيون والتليفزيون الملون وتطورت طريقة تقديم نشرة الأخبار وأصبحت الكاميرات تلاحق الخبر ساعة حدوثه ... . والحق أنه لولا تطور الإذاعة والتليفزيون لما تقدمت طرق الطباعة !

وترجع قصة الجمع الآلى في مصر إلى جريدة الأهرام حيث استوردت ماكينة اللينوتيب عام ١٩٢٥، ثم تبعتها المطبعة الأميرية عام ١٩٢٥، ولم تنتشر هذه الماكينات سوى في أوائل الأربعينات وبعد ذلك سارت هذه الماكينات جنبًا إلى جنب مع الجمع بالصندوق وقد حاربها الطابعون من العمال بحجة أنها تنشر « مرض السل » فعرضت عنها بعض المطابع ، ولكن هذه الحرب لم تستمر طويلاً فماكينات الجمع السطرى لها مميزات كثيرة أهمها :

- السرعة في الإنتاج .
- سهولة نقل المواد المجموعة داخل « الجاليات » .
- جمال شكل الحرف بنط ٩ وهو لا يجمع باليد .
- ومن هنا اعتمدت الصحف على جمع الماكينات الآلية أما المطبوعات العلمية والأدبية ففضلت الجمع بالصندوق.

وبانتشار المطبعة ، وبانتشار ماكينات الجمع السطرى ، بدأ تطوير هذه الماكينات واستبدلوا الآلات التي كانت تستخدم البوتاجاز لتسييح الرصاص . وحلت مكانها الكهرباء وبعد أن كانت تستعمل لوحة أزرار للحروف يبلغ عددها ١٢٠ حرفًا ، اختصرت الحروف إلى ٩٠ حرفًا فقط .

وانتهت الحرب لتبدأ حرب جديدة يوم أن ظهر الجمع بالتصوير ، إن الجمع بالتصوير ، إن الجمع بالتصوير يعتمد على عدة عوامل رئيسية هي :

- أنبوبة أشعة كاثودية .
  - 🛚 عدسة محدبة .
- عدد من الحروف المكتوبة .

وقد حصلت شركة « الفانوميريك » في نيويورك على حق الاختراع لمولد نموذجي يعتبر المفتاح لجهاز الشركة لجمع الحروف بالتصوير ، أي « الطباعة الباردة » التي لا يدخلها الرصاص الساخن ومخترع هذا الجهاز ، هو المهندس الكهربائي ميلتون شوراتز ويستطيع هذا المولد أن ينتج حروفًا من أي حجم وهي مختزنة على شكل إشارات مرزية على شريط ممغنط وتترجم هذه الإشارات على واجهة لمبة المهبط التليفزيونية « الأنبوبة الكاثودية » ، ويغذى الجهاز بالمواد المكتوبة على شريط مثقوب مع تعيين نوع الحرف وشكله ومقاسه المطلوب ، وتستطيع بذلك أن تحصل على صفحة في حجم المجلة في ٢ ثوان .

وخلال السنوات الماضية استطاعت شركات الجمع تحقيق ثلاثة أجيال من ماكينات الجمع التصويرى . الجيل الأول عبارة عن ماكينة آلية كهربائية ، والجيل الثانى عبارة عن ماكينة ذات حروف بصرية ، والجيل الثالث يتكون من حروف تخزن في ذاكرة على شكل اصطلاحات رمزية تنعكس بفعل الضوء على شاشة كاثودية .

ومن ماكينات الجيل الأول : الفوتوسيتر والمونوفوتو .

ومن ماكينات الجيل الثاني : اللومنيتيب – واللينوفيلم .

ومن ماكينات الجيل الثالث : الفوتورونيك ٦٠٠ - والـ ٥٠٥ لشركتي الانترتيب واللينوتيب .

وسرعة هذه الماكينات كبيرة فهى تستطيع أن تجمع ٥٠ سطرًا في الدقيقة ، أي نحو ٣٠ حرفًا في الثانية . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن خلال هذا التطور الذى لا يقف عند حدلاإن ماكينات الجمع التصويرى الحديثة تسير بخطى سريعة نحو القضاء على المشاكل التى من أهمها السطر المهتز ، والمحاولات الجديدة هي تثبيت « الدسك » المملوء بالحروف ، والذى يتغير ، هو لمبات الضوء التي تتسلط على الحرف لتطبعه .

كانت هذه هي البداية .. التي تطورت ونمت باطراد سريع ، تقريبا كل ٤ سنوات . مرحلة جديدة ومدهشة في عالم الطباعة .

■ أخيرًا هناك قول معروف وشهير على ألسنة الناس .. « اعرف الكتاب من عنوانه » .

### منظر أبعده الزحام:

بائع الصحف الذى وهو يجرى يقرأ عنوان الصحيفة ... سمعته مرة يقول استقالة ستالين بأعلى صوته فى محطة باب اللوق فأخذ الناس يشترون الصحيفة من يقرأ ومن لا يقرأ ليحتفظ بها !!

هذا هي صورة العنوان في ذاكرتي ... وتأتى أهمية العنوان من جريدة إلى جريدة ومن صفحة إلى صفحة ، الصفحة الأولى معلومة العناوين أما صفحة الوفيات فكانت في الماضي بدون عناوين مع الحالة الاقتصادية أصبح اسم المتوفى/عنوان ... .!!

ومن أهم وظائف العنوان هي إغراء الناس بشراء الصحف وجذب القارئ وشد انتباهه .

## \*\*\* وكيف نستخدم العنوان ؟

أهم النصائح هي عدم المبالغة في كمية العنوانات المعروضة من الصفحات لتأتى الصفحة رائقة غير مزدحمة أو متداخلة العنوانات .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنه كلما قل عدد الكلمات واختصرت بإيجاز، جاء المعنى أكثر وضوحًا.

وكتابة العنوان وإخراجه فن صحفى تخصص فى الكثيرون من رجال الصحافة فى مصر وفى العالم أيضًا .



17

مؤسسًا الأهرام شدة ١٨١٥ : سليم ومشارة تدكر حداثهمل بشارة نعسلا (١٩١٢ - ١٩١٢) دستیس المتعربه و سیند حسیسین جهادی

























العبة لهذا الشمب المظيم ؛ سادم بها ؛ الإعرام» هذا اله مساح موم ٢٦ ينامر سنة ١٩٩٦ و څکړی مرور سنوان عشی ه مساح موم ٢٦ ينامر سنة ١٩٨٦ و څکړی مرور سنوان عشی ه علی طل هذا الدوم بن سنة ١٩٨٢ و څکړی مرور انتوان عشی د عشر مناوان ٥ استخاع خاذ الشمم العظم طبها ٥ أن يامر گدرهٔ ۱ واربحسك بنده بسيره ۱ وان بستع غده وطل لعانيه



غدق ثسرد ق القاهره يوم ١٦ يعابر ١٩٥٢

THE WATER THE THE امان المكام المرقب في مجمع المحالة للود وفيه بالقام بالناطال المسكولاً عنو المول لواللود في مجمع المحالة للود إلى الدوارة المساق المعلق المسلف في المعلق المحالة المحالة



غدل نسرد ل القامره يوم 17 يتابر 1971

# حكوم الشاهة بماليمين والبساروا فاقا الاضطراء بساتطاء

الطالبة الإرانيون فن انتره وضياً ميضربون تأبيدا لزسلالهم في طراك

عامر يبدا مجادااته مع بَهْرِقٍ فِي الْهَلَدُ ودفون أن ١٠ و ١٧ون المساء بينالعلم علم الله ونسرااهم ساله المساع للعراب وسيده د

را جول المسلخان المسوونية .

آول المسجح الحاوم المقضاء .

إما عامله المعام أل آكور .

ورس عامله المعام [الرائية الله لمسجح المساوة المالية .

وبدا المساخة المالية والمالية .

والمرح أن المسحم الها إلى الرائية المواجعة .

والمرح أن المسحم الها إلى المرائية .

والمرح أن المسحم الها إلى المساخة .

والمرح أن المساحة المالية .

والمرح أن منامة الله . والمناحة .

ومرحة حد على والول والمؤم يا والم

مراه مراه المراه مراه المراه المراه



Name of

السوره لاول دره

بعد عشر سنوات من حريق القاهرة ، الأهرام يفرغ صفحته الأولى لذكرى الحريق ، ترى من الذى حرق القاهرة ؟! .

## الصورة الصحفية

اللحظة الخالدة : الكاميرا وعدستها هى الوحيدة التى تستطيع أن توقف الزمن لحظة تسجل فيه لقطتها وبعدها تظل هذه اللحظة خالدة ، ولا يمكن أن تتكرر .



مظلومة الصورة في الصحيفة دائما ، إنها في حقيقتها ما تثبت أن الأمي يستطيع أن يقرأها قبل المثقف ، المصور يصور ويعاني ، لكن هذا هو الموضوع .

من الذى يختار الصور للنشر ، فهناك المسئول رئيس التحرير ، أو سكرتير التحرير ، أو المحرر ، ومن هذا التعارض ابتكرت بعض الصحف وظيفته محرر الصور The Photo Editor .

#### من هو ؟

إن محرر الصورة هو الذى تعطيه هيئة التحرير السلطة كاملة على الصورة ، ولهذا فعندما يقوم بعمله فهو يجلس قريبًا من هيئة التحرير ، لتقف الصورة جنبًا إلى جنب مع الكلمة يعطيان معًا تصورًا متقاربًا يؤدى المعنى ، وإذا حدث اختلاف حول الصور فيجب أن يكون رأى محرر الصورة هو الرأى النهائي ، وليس معنى ذلك أن هناك خلافًا بينه وبين الصورة هو الرأى النهائي ، وليس معنى ذلك أن هناك خلافًا بينه وبين رئيس قسم التصوير فمهمة الثانى مسئولية الأجهزة . والآلات ومخازن الأقلام ، وترتيب العمل ، وتوزيعه داخل القسم بين المصوريين ، ولهذا فقد نسمى « محرر الصورة » أحيانًا سكرتير تحرير الصورة .

صور شهيرة: ومن أشهر الصور التى نالت جائزة بولتزر للصحافة ، صورة سيدة تنتحر من فندق أتلانتا والصورة لمصور هاو ، التقطها بعدسته المتواضعة من كاميرا صندوق ، والصورة تنقصها كل عوامل الصورة الصحفية الناجحة من ناحية التصوير ، ولكنها نالت الجائزة لأنها صورة تحكى قصة صحيفة مصورة مثيرة من الصعب أن تتكرر مرة أخرى . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن الصور التى أثارت تعليقات الناس لأن كلامها لم يفسرها ، هى صورة الرئيس السادات وهو يستقبل خالد عبد الناصر ، وبعد فترة عرف الناس عن طريق خطاب للرئيس أنه استقبله ليطمئن عليه وعلى دراسته فى لندن .

ومن الصور الشهيرة صورة وقوع د الوئيس ، فورد أمام الناس والتي عرضها التليفزيون ، ولكن الصحف الأمريكية إزاء جشع القارئ الذي يريد أن يرى الصورة بالتفصيل نشرت الصور على شكل فيلم مقطع اللقطات ، ومنها خرج القارئ ، بالقصة كاملة بعد أن رأى الصورة بأكملها وبكل أبعادها .

ومن الصور التي بدأت تشهر اسم عبد الناصر في العالم تلك الصورة التي التقطت له في باندونج ، وكان « اينونو » يرش عليه الماء ليباركه ونشر صور عبد الناصر كان له طريقة وفلسفة ، فعبد الناصر زعيم ، لا تنشر صوره إلا مع الشخصيات العالمية مع زعماء العالم ، ولم تنشر صورة مع أسرته إلا في آخر أيامه وفي أفراح بناته ، فهو أمام الناس زعيم وليس رب أسرة ، أو شخص عادى !

.. صوره دائمًا زعيم ، صور المرض لم تنشر إلا بعد وفاته ، حتى صورته الأخيرة مع أمير الكويت لم تنشر في الصحف الصباحية لأنه كان يجر رجليه ، ونشرت بعد وفاته واشتهرت بأنها الصورة الأخيرة .

■ أول صورة للقذافي لم تنشر في الأهرام وإنما نشرت صورة محمد حسنين هيكل وهو يحتضنه ورأى الناس صورة هيكل وعرفوا من شرحها أنه أراد أن يخفى صورة رئيس ليبيا الجديد لأن اسمه بعد ثورة ليبيا لم يكن قد أعلن بعد فكيف تطير صورته إلى العالم واسمه لم يعلن بعد اوكان والعالم كله يتصور أن سعد أبو شويرب هو القائد الجديد .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونشر الصورة مع الخبر وحجمه ومكانه يعنى رأيًا ، مثلاً فى صحف القاهرة الصادرة فى ١٩٧٥/٥/٢٥ خبر انتخاب عبد المنعم الصاوى نقيبًا للصحفيين ، نشرته الجمهورية فى الصفحة الأولى على عمودين وبصورة على عمود ، ونشره الأهرام فى الصفحة الأولى على عمود واحد والصورة نصف عمود ، أما الأخبار فنشرته فى صفحتها الرابعة بصورة نصف عمود فقط .

أليس هذا رأى!

وإخراج الصورة لا يقل أهمية عن إخراج العنوان أو النصوص بل يحتاج إلى مهارة وخبرة فإن تكبير صورة جيدة ذلك لأن تصل بها إلى قلب القرئ بسرعة وتصل إلى ذهنه ويظل يذكرها طويلاً أكثر من مقال كبير .

■ كيف تختار الصورة ؟ فنسأل أنفسنا ما المعنى السياسى أو الفنى المطلوب عند اختيار الصورة للنشر ، وعادة ما نضع فى اعتبارنا أولاً تحديد خطوط القوة فى الصورة Line of force .

هذا المعنى هو أن تأكيد الكلمة المكتوبة بالصورة المعبرة :

The Subject is Looking in a Foto.

ولهذا نجد دائمًا محرر الصورة يستبعد منها مواطن الضعف ويقص الصورة ليبرز فكرته ، وعادة لا تنشر صورة كاملة كما صورها المصور الصحفي ، وإنما يختار محرر الصورة الزوايا التى تخدم التوضيب ، ودائمًا أى تكبير لمها ، لافت للنظر ، حتى إن صحيفة مثل « نيويورك جورنال » وضعت صورة صفحة كاملة ثم وضعت الموضوعات الصحفية عليها ، وهكذا عملت بقية الصحف بعد ذلك كلما إحتاج الأمر إلى ذلك .

ted by thi Combine - (no stamps are applied by registered version)

كلام الصورة: Caption نفضل دائمًا عنه كتابة كلام الصورة أن يشرح الكاتب ما تخفيه الصورة دون التعرض لذكاء القارئ، ومن ناحية الإخراج فإن كلام الصورة سطر واحد لعرضها هو أفضل أنواع كلام الصور، ويفضل أيضا أن يكون قد تم جمعه ببنط مختلف عن العناوين وعن البنط المستعمل في نص الموضوع، وإذا استعمله فيضع فاصلاً بينهما . حتى لا يختلطا .

وكلام الصورة له طريقة :

■ لاتكتب فيه كلامًا كتب للعنوان تجنبًا للتكرار وحتى لا يفقد الموضوع قيمته .

■ أن يوضع اسم صاحب الصورة تحتها وتفسير لوظيفته .

■ إذا كان في الصورة أكثر من شخصية فيراعي دائمًا البروتوكول» والابتداء بكتابة اسم صاحب الوظيفة الأكبر ثم الأقل وهكذا .

■ أحيانًا يكون داخل الصورة أكثر من عشرة أشخاص فيعمل بجوار الصورة Кеу Line draving وهو عبارة عن رسم مصغر للصورة تكتب على كل شخصية رقم وتحته كلام الصور كل اسم تحت الرقم الذى حدد فى الرسم، وهذا ما يسمى مفتاح الصورة، .

■ إذا أردنا إبراز شخص نضع بجواره سهمًا أسود أو يحدد بدائرة ، وهذا يتم إما عن طريق الرسام أو عن طريق ، إبرة فى ورشة الزنكوجراف والآن تأتى فى جهاز الماكنقوش بسهولة .

■ عند وجود أسماء كثيرة عادة ما تذكر الأسماء من اليمين إلى اليسار .

■ المفروض أن تتوحد طريقة كتابة كلام الصور في كل صفحات الجريدة بطريقة واحدة .

- - تجنب كلمة ( في هذه الصورة » فأنت بهذا تحرج القارئ الذي يعرف جيدًا أن هذه صورة .
  - لاتنسى اسم المصور الصحفى الذى التقطتها لتضيفه إلى شرحها .
     فإن المصور الصحفى قيمة هامة فى العمل .
  - يراعى أيضا أن العين تقفز على الصفحة بحثًا عن الجديد خبر ، صورة ، إعلان ، وأول شيء تقع عليه العين هو الصورة ، وهناك الصورة التي يحتاج كلامها لشرح وافر ، وفي هذه الحالة يفضل وضع عنوان لهذا الكلام ، وعادة ما يقسم كلام الصورة الطويل تحت الصورة ، حسب رخبة الصورة نفسها ، بمعنى أن شكل الصورة يحدد مقاس الأعمدة التي تحتها ، وهذه لعبة المخرج الصحفى الذكى . حركة العين على الصورة : وحركة العين ، حركة عجيبة ، بالدراسة ثبت أن كل عين تتحرك بنفس الطريقة على الصورة الطولية ،
  - بالدراسة ثبت أن كل عين تتحرك بنفس الطريقة على الصورة الطولية ، ونجد القارئ وهو يسأل نفسه « عينى كانت هنا من قبل » إننى دائمًا أنظر إلى اليسار ، وعادة لا يترك القارئ الصورة إلا بعد أن ينتهى من فحصها وقراءتها بدقة .
  - كثير من المحررين يرفض وضع صور شخصية أو رسوم شخصية مدن المحرين يرفض وضع صور شخصية ورأيًا في الحبر».
  - إذا أردت إبراز كاتب المقال ضع صورته مع المقال فوق أو تحت اسمه .
  - يراعى عند اختيار الصور الـ Contrast والشبكات . الرسوم على الصور Hand art .
  - كل ما هو ليس صورة فهو hand art وأحيانًا يكون Line أو (x) أو خريطة ، وعادة ما يرسم على الصورة سهم أو حرف (x)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو يوضع عليها ورقة مزخرفة مثل أنواع ورق الـ Zip a Tone لتحديد شيء ما على الصورة أو تأكيده أو الكتابة على الصورة أو وضع العنوان عليها ، لتأكيد الإخراج المربوط مع مراعاة أن الصورة دائمًا أهم .

وعادة ما يظهر الرسم والصورة في عمل متكامل بأن نجد رأس الشخص صورة وبقية جسمه رسم كاريكاتير وهذا من أجمل أنواع التداخل صورة ورسم ومعنى ا

■ صفحات الصور: لقد خصصت بعض الصحف ، صفحات تنشر فيها الصور وحدها ، وذلك لتكسب قارئا آخر وتزيد من توزيعها ، ولكن في معظم الصحف نجد خلافًا بين التحرير عن موقف الصورة في جورنالهم وهو: هل نوزع الصور على الصفحات أو نركزها في صفحة أو صفحتين ولكل وجهة نظر لها احترامها ، البعض يقول هناك بعض الأيام لا نجد فيها صورًا تستحق النشو فنضطر لأن نأخذ صورًا أقل أهية لنقفل بها الصفحة !

والرأى الآخر يؤكد أهمية صفحة الصور للشباب والسيدات والأطفال أيضًا فالجريدة لم تخلق للرجل وحده .

ويراعى عند توضيب الصورة عدة اعتبارات : أهمها التنويع فى الحتيار الصور وهذا التنويع فى الحجم والمقاس والشكل ودرجة الظل Take honge close up . ، والزاوية Angle والبعد ، والقرب .

■ ولا تستعمل الصورة مرتين ، فالصورة يجب دائمًا أن تكون جديدة .

#### ملحوظة:

فى بعض الصحف يعقد اجتماع خاص لصور العدد القادم ، تمامًا مثل اجتماع التحرير الذى تحدد فيه المواد وتوزع على الصفحات .

■ وإن كل صورة يجب أن تأخذ مقاسًا قبل أن تترك صالة التحرير في طريقها إلى العمل الطباعي وحتى لا تعاد مُرة أخرى ، ولا تنسى أن تضع مقاس الصورة عليها ، وعلى الماكيت ، نفس المقاس ، وأكتب رقم الصفحة واسم الجريدة على ظهر الصورة حتى لا تفقد في الزحام وذلك بالقلم الرصاص لأن الحبر الجاف يفسد الصورة ويظهر عليها من الخلف .

إن إخراج الصورة لا يقل أهمية عن إخراج العنوان أو النص بل يحتاج إلى مهارة أكثر ، فإن تكبير صورة جيدة يصل بها إلى قلب القارئ بسرعة ويحدث بها ذهنه ويظل يذكرها طويلاً أكثر من مقال كبير ، وتكبير الصورة التافهة ينفر القارئ 1

كذلك فإن تصغير حجم الصورة ليتناسب مع إخراج الصفحة له أهمية أيضًا ، يدركها القارئ .

### یا بلکاء : کیف تأخذ مقاسًا للصورة ؟ :

الصورة عبارة عن جسم هندسى له أربعة أركان ، فإذا كانت الصورة بعرض ٢٠ سنتيمترا وطولها ١٤ ونريدها ١٥ عرضًا ، على المخرج أن يقلب الصورة على ظهرها ثم يأخذ خطًا يمثل محور الصورة بين طرفيها أ ، ب ثم يقيس بعرض ١٥سم (ج) وينزل بخط طولى ارتفاعه يساوى ارتفاع الصورة بعد تصغيرها ويكون هو (ج، د) وهناك نسبة يونانية للصورة يقال إنها أحسن النسب شكلاً للصورة وهو سبة ، وأذكروا هذه النسبة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والصورة تستخدم أحيانًا كأرضية لعنوان ليؤكده ويوضحه ومن الصورة نفهم ماذا يريد المقال ؟

كأن نقول : الصورة فلاحة تلتقط دودة القطن « فالموضوع على التو » دودة القطن والسيطرة « على الدودة » .

■ وهناك الصورة المهزوزة ، التى تنشر بقصد ، مثل سيارة تحاول أن تسابق الريح ، تبدو مهتزة أو الصورة الممزقة لموضوع عن الأسرة المفككة الأب في وادى ، والأم والأطفال في مأساة !

وقد تنشر الصورة مقلوبة أو على هيئة صور الكوتشينة بالمعدول وبالمقلوب توكيد فكرة ما .

وقد تركب الصور بجوار بعضها البعض ومتداخلة وفوق بعضها . والمخرج الذكى الذى يستخدم الصورة بعد أن يحذف منها الأجزاء غير الهامة لإبراز المطلوب تأكيده ، وحذف الحواشى والزوائد . إنه يقرأ الصورة قبل القارئ .

وقد يغضب المصور الصحفى الذى يصور لقطته متكاملة من الناحية الفنية الخالصة ولكن الإضافة الصحفية للصورة - بالحذف - يعطى ذلك الذى يسمونه بلغة السينما والتليفزيون Chose up « التركيز » .

■ وبين المخرج والمصور عادة ما يحدث بعد تحميض الفيلم وطبع كونتاكت Conract يقف المحرر بمعاونة المصور لاختيار الصور مع المخرج وعندئذ تكبر الصور المطلوبة مع ملاحظة الأركان الهامة فيها واستبعاد ما لاحاجة له والمهم في الاختيار هو انتقاء أجمل الصور من الناحية الصحفية ومن الناحية الفنية ، والتي تفي بالغرض ، وكلما قل عدد الصور كانت الفرصة أكبر أمام المخرج الصحفي لتكبيرها ،

حيث الفرصة لإظهار التفاصيل المطلوبة ولتؤدى الصورة مهمتها من تأثير على عين القارئ .

# وحكاية الصورة من زمان وكيف نشأت:

لقد كانت الطبيعة أسبق من الإنسان في معرفة سر التصوير ، ففي إيطاليا عثر ضمن بعض الحفريات عام ١٨٦٣ في بقايا مدينة بومباى عثر على صورة سلبية فوتوجرافية على حجر ، وبعد البحث الذي أجراه الدكتور « بارتولى » توقع فيه أنه حينما ثار بركان فيزوف ، واندثرت المدينة كان في إحدى الغرف جثة يقابلها حائط به ثقب ، ومن خلال ضوء هذا الثقب طبعت الصورة على الحجر في الغرفة المقابلة ومن تحليل هذا الحجر وجد أن به نسبة من نترات الفضة التي تتأثر بالضوء طبعت نفسها بنفسها . وكانت أول صورة من عمل الطبيعة عام ٧٩ ميلادية . وكانت أول عاولة لعمل صورة فوتوجرافية قام بها جوزيف نييبس وذلك بتعريض سطح حساس « أملاح الفضة » للضوء في آلة التصوير وقد ظلت العدسة مفتوحة لمذة ١٢ ساعة للحصول عي صورة واضحة ، وقد ظلت العدسة مفتوحة لمدة ١٢ ساعة للحصول عي صورة واضحة ، ثم تثبيتها وكانت المادة الحساسة تستعمل على صفيحة فضية ، ثم بدأ استخدامها على ألواح من الزجاج ، ثم من البلاستيك ، ومن هنا بدأ استخدامها على ألواح من الزجاج ، ثم من البلاستيك ، ومن هنا بدأ التطور من أجل صورة أفضل .

ولعبت الكاميرا دورًا هامًا في الصحافة التي تلقفتها بعد ذلك بسنوات وبعد تطويرها حتى أصبح قسم التصوير في الصحيفة ، هو عصب العمل الصحفى ، ووقفت الصورة جنبًا إلى جنب مع الخبر والتحقيق والمقال مرحلة وراء مرحلة .

وساعد على تقدم الطباعة الوصول إلى طريقة طبع الصور الفوتوجرافية التي تصحب النص المكتوب ، فقد أخذت آلة التصوير مكانها بدلاً

من الرسام في نقل الأصل إلى اللوحات التي تحفر ، وكذلك أصبحت هذه اللوحات من المعادن بدلاً من الخشب ، وأصبحت تحفر بواسطة الأحماض بدلاً من استخدام الأزميل .

#### \*\*

■ الصورة المفزعة: لقد كان من اسواً الصور المرعبة في حرب فيتنام تلك التي التقطها محرر وكالة «أ. ب»، وقد ظهر فيها كاهن عجوز، وهو يحرق نفسه حتى مات في ميدان عام في سايجون احتجاجًا على الحرب.

التقطت صور لجنرال من سايجون وهو يصوب مسدسة إلى رأس أسير من « ألفيت كونج » قبل لحظة ضغطه على الزناد ، وقد فازت هذه الصورة بجائزة بولتيزر .

والصورة مثيرة: أما عن الإيماءات الجنسية في الصور ، فقد حدثت في صورة مطربة سوبرانوا شابة تخلع ملابسها في مسرحية « سالومي » خلال رقصة « الأقنعة السبعة التقليدية » ، أذهلت رواد الأوبرا في فينكس بولاية أريزونا ، والتقط أحد مصوري الصحف الصورة بسرعة ، ونشرت مع تعليق تحريري ، ولم يبد أنها أثارت ضجة في الجنوب الغربي ، ولكن هذا لا يحدث كثيرًا ، داخل الأوبرا أو خارجها .

وعندما حققت اليزابيث راى قدرًا من السمعة السيئة بعد أن كشفت أن اسمها كان مقيدًا في كشف أجور أجد أعضاء الكونجرس باعتبارها كاتبة اختزال رغم أنها لا تعرف الكتابة على الآلة الكاتبة ، وزعت وكالة الأسشيتدبرس صورة لها وهي عارية جزئيًّا ، ولم تستخدمها صحف كثيرة ، لكن أغلب الصحف قد تفنن في عرض الأجزاء المشقوقة من جسم « راى » .

وليس كل الصور في الصحف متشبهة ، الصور دائما مختلفة ، في التحقيق الصحفي غيرها في الخبر الصحفي .

الصورة فى الصحيفة لها قسم ، دعامته عدد من المصورين الصحفيين المحترفين ، والصحفى له تصرفات تختلف عن موضوع صحفى إلى موضوع آخر .

وقد تطورت الصورة فى الصحافة بتطور آلة التصوير تكنولوجيًا ، فنجد ان الفلاش كان يأتى بلمبات المغنسيوم مثلاً فقد أصبح الآن جهاز إرسال الضوء لِلَقْط الصور يعمل بالبطارية ، وهكذا التطور دائما .

ولهذا فقد خصصت الصحف أقسامًا كبيرة للتصوير وتوزع عددا منها في مجالات التصوير المختلفة : مصور حوادث ، وأخبار ، ومصور تحقيقات ، ومصور باليه ومسرح ، ومصور شخصية وهكذا .

■ وبالرغم من تطور نشر الصورة في الصحافة إلا أن الصور الشخصية « البورترية » ما زالت تتربع على عرش الصورة الصحفية .

وأعتقد أن ذلك يرجع إلى أن ملامح وجه الإنسان هي أول ما يلفت نظر الإنسان إلى أخيه الإنسان ، لا سيما إذا تبوأ هذا الشخص مركزًا سياسيًّا هامًّا ، أو أى مركز مرموق وجاء وتحت عيون الشهرة .

إن الصورة الصحفية الشخصية عادة لا تصور في استديو أو في مكتب ، ولكنها إذا كانت صورة لشخصية سياسية فمن الممكن تصويرها ، وهو يخطب ، أو يتحدث إلى اجتماع ، أو يدلى بحديث ، أو يقابل شخصية أو يوقع بروتوكولاً ، صورة أثناء قيامة بنشاطه وعمله . وترجع أهمية هذه الصورة عند اختيارها للنشر ، لتصبح صورة بورترية معبرة !

■ المهم : كيف يشاهد القارئ ويقرأ ما بداخل الصورة ، وكيف تصله رسالة الصورة ؟

#### **ተ**

■ الصورة على الصفحة ... بها قواعد وأصول : يجب أن تكون الصورة متقنة التصوير واضحة المعالم ، أعتقد أن الصورة هى التى تحدد مقاس نفسها ؟ ! ، الصورة تخاطب مخرجها !

وقد يسأل البعض كيف ، فأقول الصورة هي التي تقول : أنا على عمود أو على عمودين أو على ثمانية أعمدة ، شكل الصورة وموضوعها وطريقة طباعتها هي التي تحدد قيمتها الإخبارية .

■ كيف مرة أخرى: إننى لو ألقيت بالصورة على ماكيت أبيض ،
 فهذا هو قدرها ، ثم أكمل الصفحة ، وخططها ، ونظمها ، وأخرجها .

■ مداخلة: هذه ضمن بعض الدعابات التي كنا نطلقها ونحن نخرج صفحة من الصفحات، وأذكر أن هذا الحديث دار بيني وبين الأستاذ صلاح هلال مرة، ومرة أخرى مع الأستاذ حسني جندى وهو رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أيام البروفات الأولى قبل صدور الصحيفة. التي يرأس تحريرها.

#### ተ ተ

أيضًا من الواجب ألا تكون الصورة الضعيفة في مساحة أكبر من الخبر القوى الذى يصاحبها أو يجاورها وإلا لأطغت على المادة التحريرية الهامة ، إن عوامل القوة في الصورة هي التي تعطيها قيمتها الإخبارية وتضعف أمام الخبر القوى شديد الحرارة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكلما ارتفع مكان الصورة إلى رأس الصفحة وصدرها ... زاد الصفحة جمالاً إخراجيًا .

■ أيضًا يجب اعتياد الصورة أنها من أهم العناصر التيبوجرافية فى الإخراج فهى إلى جانب قيمتها الإخبارية والجمالية وبما تحويه من بياض وسواد يعتبر فاصلاً طبيعيا بين الأخبار .

المهم : أصبح من الصعب إخراج صفحة بدون صور ، فهى متممة للخبر ، وتكملة له ومفسرة له أيضا .

ولذلك اهتمت وكالات الأنباء بالصور ، وأقسام الصور ، وبلغ سعر الصورة مئات الدولارات ، وانتشرت شبكات البث الخاص بالصور . أما الصورة ... والانفراد بنشرها فحدث ولا حرج .





# A

# . . شكل الجورنال . . .

قبل الإخراج . . . اختيار الأخبار من أهم الوظائف الصحفية في صالات التحرير هو وجود رجل مهمته اختيار الأخبار الأهم فالمهم ، وهم يطلقون عليه في الصحف الإنجليزية الذواقة « Copy tester » .



إن فيضان الأخبار اليومى لابد أن يمر على « غربال » مهمته الاختيار ، ولذلك فمن المطلوب قبل عملية الإخراج تحديد الموضوعات الرئيسية على ماكينة صغيرة ، وتحدد عليه المساحات وطريقة الإبراز وبذلك تكون هناك خطة أساسية للاختيار بعدها ترسل الأخبار حسب أهميتها .

وسوف تكون هذه العملية أكثر سهولة باستخدام الشاشات ، المهم أن الذى يقوم بهذا الدور عليه لابد وأن تكون له القدرة على تقييم الخبر ، لا يخضع هواه ومزاجه ورأيه الشخصى على الخبر ، وكذلك يختلف تقييم الخبر من صحيفة إلى صحيفة حسب سياستها ، وحسب التقدير لأهمية الخبر للقراء .

هناك نوع من الإخراج الصحفى أطلقوا عليه الآن اسم « الافريز » « Panel » وهذا النوع يعتمد على الآتي :

العناوين الممتدة والعناوين العريضة في إبراز الموضوعات الهامة على الصفحة .

 الربط بين الموضوع وصورته بعنوان واحد يمتد فوقها بدلاً من نشر الصورة بعيدة عنه ، حتى لا يتافس كل منهما الآخر في جذب انتباه القارئ .

٣ - تحقيق الجمع بين العناصر الأفقية والرأسية على الصفحة حتى لا ترهق العين بالمسرى الرأسى وهو ما تجنح إليه معظم الصحف بسبب قيود الأعمدة ، ويكون ذلك باستخدام العناوين الممتدة والصور والقطاعات الأفقية ، وهذا الاتجاه تطبيق لما أثبتته التجارب البصرية

من أن المسرى الغائب على العين أثناء القراءة أفقى ، وأن من العسير عليها في هذه الحالة أن تنتقل كثيرًا في مسرى رأسي .

الاستعانة بالصور الكثيرة ونشر أحجام كبيرة منها ، لجاذبيتها واهتمام القارئ بها وإمكان قيامها - كالكلمات - بمهمة الإعلام .

تجنب الأخطاء التيبوغرافية التي تخل بوضوح العرض وجماله ، وتعوق أداء الصحيفة لوظيفتها كتجاوز العناوين المتماثلة وتكون مساحات رمادية كبيرة من مجموعات سطور المتن وعدم إغلاق الإطارات بإحكام .

7 - من أساليب هذا المذهب التي أثرت في إخراج الصفحات الداخلية لكثير من الصحف نشر فهرس ،أو ملخص بأهم موضوعات العدد على الصفحة الأولى ، كوسيلة تيبوجرافية تلفت نظر القارئ من ناحية ، وكأداة تيسر العثور على ما يهمه من أنباء وموضوعات داخل الصحيفة من ناحية أخرى ، وقد تطورت هذه الفكرة إلى تبويب الموضوعات وتقسيم الصفحات الداخلية على أساس هذا التبويب ، حتى يسهل على كل قارئ أن يصل إلى بغيته بسرعة .

#### س ملموظة:

عن كتاب مائة سؤال وسؤال في الإخراج.

إن مهمة المخرج الصحفى تتلخص فى أنه لكى يساعد الصحيفة التى يعمل فيها على البيع ، يكفيه أن يقنع القارئ بقراءة ثلاث فقرات من المقال ، فالإخراج الصحفى هو فن تعليب المعلومات المطبوعة .

تدور عدة أسئلة في عقل المخرج الصحفى قبل عملية التوضيب : ١ - حجم البنط في المقال . ٢ - أهمية الصورة أم العنوان أم المقدمة .

٣ - كيف يجعل القراءة سهلة ؟

وكانت من أهم الأشياء التي أثرت في الصحافة الجديدة منذ ٣٠ عامًا - من ناحية الإخراج - هي عدم المبالغة أو التهويل في اختيار البنط - خاصة في العنوان - بحيث يتناسب من أهمية الخبر نفسه .

إن الإخراج هو تجسيم العمل الصحفى فى إطار جريدته ، هو كيف يضع المخرج ويرتب الأخبار والموضوعات والصور فى الصفحة ، وتبدأ العملية من القلم الرصاص على الماكيت حيث يرسم الصفحة بشكل تمهيدى حتى تأتى الصفحة مطبوعة .

والمخرج الصحفى عليه أن يعطى الفرصة للقارىء كى يقرأ ما بين السطور أو يقرأ ما لا تقوله الكلمة .

ومن أهم وظائف المخرج الصحفى فى الصحيفة اليومية أن يجعل الماكيت متحركًا قابلاً لاستيعاب الأخبار الجديدة أولا بأول مما يجعله نتيجة لخبرته ومرانه أنه يستطيع أن يلعب بالصفحة .

وهو يقوم بكتابة نوع البنط والمقاس على الأصول التحريرية بشكل واضح ، وأن يقدر تقديرًا صحيحًا مساحة الموضوع بعدد السطور ، وأن يتأكد أن جميع الصور التى وصلته مكتوب شرحها خلفها ، واسم صاحبها ، وتاريخ التصوير ، وأن يكتب على الصفحة تحت جميع الصور أسماء أصحابها مهما كانت مشهورة .

إذا كان المخرج الصحفى المسئول عن شكل الصحيفة يستخدم في ذلك القلم الرصاص والماكيت والصور والموضوعات على الأصول فإن سكرتير التحرير الآن يستخدم آلات جديدة في عمله في عصر

الاليكترونات ، ماكينات الناشر الصحفى ، ولكنه إذا أراد أن يفكر فهو يعمل بالقلم الرصاص .

#### ■ مدارس الإخراج والاتجاهات الحديثة:

فى تقسيم المدارس الإخراجية من ناحية التوازن ، نجد أن هناك ثلاثة مدارس ، الأولى : التقليدية وهى تعتمد على التوازن الشكلى الدقيق الذى يتركز حول محور واحد فى الصفحة تخرج منه بقية خيوط الصفحة ، والمدرسة الثانية : المعتدلة » ، هى التوازن الشكلى التقريبي ليس بالعناوين فقط ولكن بالخريطة والصورة ، والمدرسة الثالثة : وهى المدرسة الحديثة تعتمد على الذوق العام وحده .

ومن ناحية أخرى فإن هناك مدارس أخرى أو أشكالاً للإخراج، منها: المدرسة الطولية وقد فقدت شعبيتها وبدأ التحول إلى الإخراج العرضى ، ومنها ما يمزج بين أكثر من طريقة مما يعطى الصفحة رونقاً حسناً.

اتجاه حديث في الإخراج هو استخدام البياض ، فعلى المخرج أن يضع مادته التحريرية بنفس الطريقة التي يرسم بها الفنان لوحته ، مستخدمًا بعض الفراغات البيضاء التي هي في حقيقتها سواد محذوف » فهو يعمل على توفير الضوء كما أنه يمثل الصمت في الخطاب .

وفى الاتجاه الحديث يتم إلغاء الفاصل العمودى الطويل ، الذى يحدد شكل العمود والاكتفاء بوضع بياض يساوى « واحد كور » تقريبًا .

ومن أدوات المخرج أيضًا ، استخدام التباين ، وهو من أهم عناصر التصميم ففي العناوين هو يحاول استخدام أنواع الحروف والأبناط المختلفة وفي جسم المادة يحاول استخدام البنط الأبيض والأسود لإحداث هذا التباين .

وفى الصور يغير فى الحجم فمثلاً يضع صورة كبيرة على خمسة أعمدة ، وإلى جوارها صورة صغيرة نصف عمود مما يخلق التباين ، ويعمل على تجسيد المادة ، ومن أهم صفات التباين أنه عنصر تشويق وجذب انتباه .

وتعد مشكلة الاختصار هي العدو التقليدي في العمل الصحفي ... أحيانًا لا يستطيع أحد الاختصار ، لأهمية الموضوع ، فعليه إفساح المجال وحذف مادة أخرى ، وعمل بقية للموضوع في صفحة أخرى ، تشتيت ثم عدم التزام بالماكيت ، ومن هنا عرفنا الصفحة الرديئة ، الصفحة الرديئة ، الصفحة الرديئة .

أما إخراج الصفحة الأولى فى الجريدة أو إخراج الغلاف فى المجلة الأسبوعية أو الشهرية أو الدورية بصفة عامة فهى كما نرى إدارة الصراع بين عين القارىء والموضوع المكتوب ، وبالتالى بين الموضوع المكتوب من صورة وكلامها وعنوان « ومتن الكلام نفسه » .

■ الإخراج إدارة صراع ..

المهم في إخراج الصفحة الأولى يجيء التساؤل:

■ أين يجد القارئ نفسه مع الصفحة الأولى ؟ وما هو موقف موقعه بالتحديد ؟ ومن أين يبدأ ثم ينتهى ؟

بالفعل هناك علاقة ميتافيزيقية .. علاقة خيال ، وعلاقة فسيولوجية علاقة بصرية وكذلك علاقة سيكولوجية أى علاقة نفسية بين القارىء

وصحيفة ، وهذه العلاقة تتكون قبل أن تجىء العلاقة الثقافية بين القارئ وصفحته الأولى .

هناك أيضًا ما نسميه شبه الحوار غير المسموع بين القارئ وصفحته الأولى ، وقد يجيء هذا الحوار مؤثرًا على وجه القارئ نفسه ، على شكل ابتسامة أو فرحة ، وأحيانًا أسف أو تعجبه ، هذه اللغة إن جاءت صحية وصحيحة بدأت العلاقة بين القارىء وصفحته الأولى .

■ من هنا تجيء أهمية فهم عقلية القارئ ومدى استجابته قبل البدء
 في إخراج الصفحة .

■ ويستدعى ذلك أيضًا أن تفهم من هو القارئ الذى يقبل على المطبوعة ، ثم كيف نصل إليه ليحدث التفاهم .

■ باختصار : ماذا تعنى صفحة المواجهة الصحفية ؟

لقد كان ذلك الهم الشاغل لرجال الصحافة في بريطانيا ، وهم يقدمون مجلتهم الأسبوعية أو صحيفتهم اليومية الأمر الذي جعل من الإخراج الصحفي ، هو مهمة التجديد الصحفي .

وذهب رجال الصحافة وأصحاب الصحف إلى أطباء وأساتذة علم تشريح العين ، ودرسوا عين القارئ وحركتها على الصفحة الأولى ، ماذا قالوا ؟

قالوا باختصار إنها P.O.A اختصار لثلاث كلمات هى : Primary أى منطقة العين الأولى . وحددوها بأن العين تنزل على أعلى الصفحة فى الكتابة العربية أعلى الصفحة سواء فى الكتابة العربية أو الأفرنجية .

## - **ولاحظة**: عزيزى القارئ حاول أن تجربها بنفسك ؟

■ أخذوا يحركون العين من أعلى إلى أسفل الصفحة ، وهكذا حتى يجد القارئ الموضوع أو العنوان أو الصورة أو الخبر الذى يهمه ، فيترك بقية الصفحة ثم يبدأ في قراءة المنطقة التي يريدها .

وإذا كانت هذه المقابلة الأولى التي تحدث بين القارىء وصحيفته ، فقد تطورت عبر العصور وإذا كان مثلا عمر الصحافة الحديثة ماثتى سنة أو قرنين فإن هذه الصحف قد استفادت من كل تطور ، حدث اكتشاف الكهرباء والنجار والتلغراف والسيارات والطائرات والتلكس والفاكسيملى وكذلك التليفزيون وما يتبعه ... .

إن هذه المقابلة الأولى التى تحدث بين القارئ وصحيفته أصبحت ضرورة يحسب لها كل الحساب، وأصبح الإخراج الحديث يستهدف الناحيين الانتفاعية والجمالية.

وإذا كان الإخراج ييسر قراءتها ففيها أيضا يبرز الموضوعات الهامة سواء من حيث عرضها على الصفحة أو الوحدات التبوجرافية وحدات الشكل والطباعة من أحرف وصور - المستخدمة فيها ، ولهذا تظهر أهمية التعارف و« الألفة » بين الصحيفة والقارئ بحيث يستطبع تمييزها عن غيرها في يسر .

وأهم ما يضعه المخرج أمام عينيه عند عمل الصفحة الأولى ، الأعمدة ، النصف العلوى والنصف الأسفل للصفحة ، أين محور الارتكاز ، ما هي موضوعات الصفحة وموادها ، أفكار بالرصاص أولاً ، وتخطيط قبل القرار النهائي لشكل الصفحة ... أليست الصفحة حمودًا إلى جوار عمود ؟

## ما هو الميزنباج في الغلاف ؟

■ الإخراج الصحفى Mise en Page الميزنباج هو توزيع الوحدات التيبوغرافية فوق حيز الصفحة واختيار هذه الوحدات وأبرزها وفقًا لخطة معينة ، إن مهمة التيبوجرافية وحدها متعلقة بالشكل المادى للصفحة ، وترتيب ووضوح هذه المادة المستخدمة فيما بينها ، مع مراعاة ما نسميه في الإخراج بالبياض والذي بدوره يريج عين القارئ .

■ مثلاً : غلاف مجلة مساحته ٢٠ سنتميترًا \* ٢٧ سنتيمترًا ، أى ربع مساحة الجريدة اليومية ماذا نضع عليه :

١ – اسم المجلة واضح وبخط يميز المجلة عن غيرها .

٢ - التاريخ الصادرة فيه .

۳ - الصورة : وهى تنطوى تحت أساليب إخراج الصورة هل مستطيلة ؟ أم عريضة أم مستديرة أم مفرغة ولماذا ؟

العنوان : كم عنوان سنضعه على الغلاف وكيف ؟

■ اختصار: هناك خمسة أسئلة خالدة للسؤال عن الخبر ، نفس هذه الأسئلة هو الحوار بين مخرج الصفحة والصفحة ذاتها يدون في همس ، والمخرج يحدد بقلمه الرصاص أبعاد هذه الصفحة لتخرج وكأنها لوحة جمالية وصحفية في ذات الوقت ، وهذه الأسئلة هي السداسية :

( من – متى – لماذا – كيف – أين – ماذا ) .

■ المهم ... شكل جديد يحمل مضمونًا ، وفهمًا لهذه المجلة . يقول خبراء الإخراج : من شكل الغلاف نستطيع أن نفهم من أى ورقة تظهر هذه المطبوعة وفي هذا الأسبوع ، ما هو الحدث الذي كان حديث الناس .

وكما قالوا لكل مقام مقال فإن الإخراج للصحف الشعبية له مميزات والإخراج للصحف المحافظة والتقليدية له أصول .

# ■ من هذه الأصول :

١ حروف الطباعة ومقاسها في مختلف الكتابات ومقاس الأعمدة .

٢ - مقاس الصفحة .

٣ – نوعية الصور .

غ - نوع الورق .

اون الحبر ونوعه .

٦ - واختيار الألوان أيضًا من أهم العناصر التي يجب
 مراعاتها ... .

من هذا كله نصل إلى تكوين شخصية المطبوع .

■ الديلي ميرور: ولعل صحيفة « الديلي ميرور » ولأنها صحيفة شعبية تصدر في لندن هي أول من استخدم الإخراج الصحفي بمفهومه الحديث ، وذلك حينما صدرت لأول مرة في ٢٨ يناير سنة ١٩٠٤ صحافة يومية مصورة في نفس الوقت ، وظلت هكذا حتى عام ١٩٣٣ ، نجد رئيس تحريرها أرثر كرستيانسن .. يلغي الأعمدة وينظر إلى الصفحة كورقة بيضاء يعرض عليها من المواد الصحفية ما يشاء دون التقيد بالأعمدة .

لقد اهتمت الصحف والمجلات بالصور ، ونشرت إبداعات الفنانين والنحاتين ، ودخلت الصورة من هذا الطريق وتطورت الصورة الصحفية وأصبح تصيد اللقطة الصحفية من أهم الوظائف التصويرية ومن أهم دعائم صفحات المواجهة الصحفية .

ويقول طلعت همام أحد كتاب الإخراج الصحفى : «كى توثق بعض الصحف والمجلات علاقتها بالقراء والمهتمين بالشئون الفنية ولأجل اكتشاف المواهب التى يمكن الاستفادة منها ، فإنها تجرى المسابقات بين فترة وأخرى لاختيار أحسن صورة فنية ، وكثيرًا ما تستعين تلك الصحف بالفائزين في مسابقاتها للعمل كمصورين لها جمعوا بين موهبتهم الفنية والحس الصحفى في التصوير الفوجوغرافى .

وهناك بعض القواعد لاختيار الصور منها :

ألا يوجد أكثر من خمسة أشخاص فى الصورة الواحدة حتى تظهر ملامح كل شخص واضحة .

النظر إلى الصورة والبحث عن جزء منها يصلح للنشر ثم يكبر هذا الجزء وينشر .

🛥 بمعنى : البحث عن الصورة داخل الصورة .

خطوط القوة داخل الصورة: فإن لكل صورة خطوطًا وأسهمًا تشير إلى حركة ما باتجاه العينين وكذلك الأنف، وباقى أجزاء الجسم تشير إلى موقع ما ، أو اتجاه ما . إذن هذه الخطوط والأسهم مهمة عند اختيار الصورة ، وهي ما تسمى بخطوط القوة داخل الصورة .

قص الصورة بعنف : بعد الاختيار المبدئى للصورة ، امسك مقص ، واقطع به الجزء الذى قررت نشره منها ، وكن حازما ولا تتردد فى اختيار ما اقتنعت به من هذا الجزء المصور .

ألوان على الغلاف :

مقابلة الألوان مع بعضها ، وانسجامها له تأثير . ومقابلة للألوان ضد بعضها أيضًا ، وتنافرها له تأثير . وهناك دائما الصراع على صفحة المواجهة بين اللون الأسود واللون الأبيض وما بينهما من درجات الظل « الهافتون » ...

إذن اللون الأسود: لون رئيسي يجب اعتباره مقدمًا عند البدء
 أخراج الصفحة الأولى .

الأبيض: وهو ليس لونًا واحدًا ، إنه كل الألوان ، لقد أثبتت الأبحاث البصرية أن العين تتحرك في قفزات سريعة من كلمة إلى كلمة تتخللها وقفات بعد كل عدد من الكلمات ، وإن ترك مسافات بيضاء بين الكلمات العين على تمييزها بوضوح وعلى اتخاذ الوقفات أثناء القراءة .

إذن اللون الأسود هو سيد ألوان الطباعة بسبب الاعتماد عليه ، وعندما دخل اللون في الصورة وفي المطبوعة عمومًا ، بدأت بالألوان الخفيفة حتى لا تفقد الصفحة من رونقها وتظل واضحة .

إن الألوان الهامة هي الأحمر والأزرق والبرتقالي والأخضر ( الأخضر ، أصفر \* أزرق ) ، المهم أن تكون كثافة اللون متناسبة طبقا لما يقوله العنوان أو تقوله الصورة .

الجديد في عالم الأغلفة: ولما كانت الضحافة دائمًا هي المستفيد الأول من كل اختراع ، فقد ابتكروا الآن ماكينات الكترونية خاصة بالأغلفة فقط: الجهاز عبارة عن شاشة تليفزيونية وصندوق تليفزيون له عدة أسلاك توصيل عبر: ماكينة جمع الحروف والعناوين وماكينة حفظ الصور وماكينة بها جداول وشرائط وأشكال ملونة وأرضيات من كل الألوان .

مؤشر يحرك كل ذلك مع الصورة يتعامل مع العقل الالكتروني الذي يتحكم في هذا الجهاز ، يكفى أن يضع مخرج الصفحة يده على زرار ليظهر ما يريد على هذه الشاشة .

وشاشة الصور التي تظهر فوقها الصور المراد طبعها في الصفحات سواء كانت أبيض وأسود أم صورًا ملونة .

ويمكن أيضًا التحكم في مقاس ومساحة الصورة المطلوبة ، ويمكن قصها وتكبيرها وتفريغ ماحولها من أرضية ، أكثر من ذلك يمكن عمل رتوش على هذه الصور ، وأيضا تركيب عنوان عليها أو نص مكتوب أيضا . أو حتى إضافة أشخاص إلى الصور ، وإدخال صور في صور !!

أيضًا يستطيع مخرج الصفحة عمل تصحيح الألوان ، بمعنى زيادة أو تخفيض قيمة كل لون من الألوان الأربعة ، وهذه الشاشة مرتبطة « بماسح » يعمل على إنتاج أربعة أفلام لكل لون من الألوان الأزرق والأحمر والأصفر والأسود ، وهى الألوان المستخدمة فى الطباعة ، وهذه الأفلام تكون شبكية وبالمساحة المطلوبة حسب الماكيت المرسوم فوق الشاشة .

وفى النهاية .. للغلاف دائمًا فلسفة ، ومبادئ ، تبدأ ما هو الغلاف الذي أريده ؟

لابد أن نسأل أنفسنا ؟ ! هل هو غلاف إخبارى ، أم غلاف موضوعى ، أم غلاف إيضاحى ، أم غلاف جمالى ، أم غلاف ساخر ، أم خلاف دلائى رمزى ، وهو مثل أغلفة مجلة الحوادث أو مجلة أكتوبر أو المجلة السعودية أو الوسط والشاهد وغيرها . والدكتور أشرف صالح فى هذا يقول :

#### الغلاف الدلالي الرمزى ( Symbolic Cover)

فى هذا النوع من صدور الأغلفة فإن عملية التصميم تصبح هى الأساس ، ويقتصر دور الصورة أو الرسم على المساعدة فى توصيل الفكرة إلى ذهن القارئ فعندما تحب المجلة أن تعبر عن وجهة نظرها تجاه قضية معينة ، فإن المصمم يعمد إلى وضع علاقة من نوع ما بين صور الغلاف بعضها والبعض الآخر بحيث ترمز المجلة إلى ما تريد أن تقول ، دون أن تفصح عنه بصراحة .

ويفيد هذا النوع من صدور الأغلفة المجلات ذات الطابع السياسى حيث يؤدى الرمز في هذه الحالة دورًا مهمًّا للتعبير عن رأى المجلة في موضوع ما ، وهو في الوقت نفسه أصعب أنواع الأغلفة من حيث التصميم ، لأنه يحتاج من المصمم ثقافة سياسية واسعة ، ووعيًا عميقًا بالأحداث التي تجرى حوله وقدرة هائلة على التوقع المستقبلي ، والمبنى على المنطق وترابط الأحداث ، وتكرار التاريخ لنفسه .

## ■ وأخيرا ...

إن ظهر الغلاف آخر ما يراه القارئ من ( المجلة ) ولذلك فعادة ما نجد المجلات في السنوات الأخيرة تهمله كلية فتبيعه للمعلنين الذين يريدون طبعه بأربعة ألوان شأنه كصدر الغلاف .

لكن نرى ضرورة الاجتهاد والاهتمام بإخراج ظهر الغلاف ، فالصفحة الأخيرة دائمًا لا تقل أهمية عن صفحة المواجهة الصحفية !

# التيبوجرافيا . . والصفحات المختلفة

التبويب هو مفتاح الجريدة الذى نعطيه للقارئ ليعرف أين يقرأ الخبر الذى يريده ولهذا فهو حلقة التعارف بين القارئ والجورنال ، ومزاج العصر وإيقاعاته .

إن تبويب الصحف يخلتف من عصر إلى عصر ومن ظروف إلى ظروف مثلما حدث في الصحف المصرية وقت حرب أكتوبر ، وما حدث أثناء الزلزال .

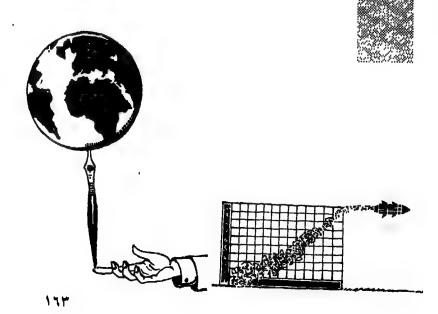

علم التيبوجرافيا ، هو علم توزيع الأسكال الطباعية بطريقة صحفية مقبولة وجذابة إلى حد كبير على صفحات الجورال ذلك على اعتبار أن الصحيفة بناء يتكون من أعمدة مرثية أ، عير مرنية ، وأدوات هذه التيبوجرافيا هي الحروف التي تطبع بها الكلمت ، . ولحروف غسها المتاسات وأنواع متعددة وهناك الحصاط والفوصل والصار والرسوم بأحجامها المتنوعة ، الصفحة عمود إلى حوار عماد كل وحد منه مختلف ومتشابه مع الآخر!

البياض أيضًا يدخل في التيبوجرافيا ، أليس 'لمون الابيض هو س مجتمعه !

ولقد جاءت كلمة تيبوجرافيا .. من مصغرها Type تيب أى نوع يتميز أو شكل ولهذا لو ترجمنا كلمة تيبوجرافيا علينا أن نسميها علم « شكليات » أو أدوات تشكيل وتهيئة الصفحة طباعيًّا .

وإذا كانت التيبوجرافيا هي أدوات تشكيل الصحيفة كما قسا فإن إخراج الصحيفة سوف يتم بهذه الأدوات التيبوجرافية الأشكار ، والإخراج هو الفكر البشرى المتطور الذي يحدد شكل الصفحة ، المفروض أنها متجددة يوميًا .

الإخراج هو الوضع في الصفحة بالفرنسية قالوا .. إنه الميزنباج توزيع أدوات التشكيل فوق حيز الصفحة المحدود ، والقيام بعمليات التكبير والتصغير لهذه الأشكال ، للخروج بشكل مادى جديد للصفحة .

■ ولذلك فإن للإخراج دائمًا أساليبه التي من أجلها يتحقق دورها في إبراز شخصية الصحيفة . تتشابه الصحف في مقاساتها ، فهي إما صفحة حجم كبير أو صحف نصفية تابلويد ، وعدد الأعمدة أيضًا شبه متشابهة وإن اختلف في بعض الأحيان ، وهناك بعض التجديدات التي تحدث مثل عمل عمود أكبر وعمود أصغر بأشكال مختلفة . على صفحة واحدة .

■ الشطارة والمهارة هنا هي كيف تجدد صحيفتك كل يوم دون أن تفقد طابعها التي عرفت به واعتز به القارئ ؟ محمد محمد

ومن المعروف مثلاً أن صحيفة الديلى ميرور Daily miror كانت أول صحيفة تطبق في الإخراج منذ نشأتها في ٢٨ يناير عام ١٩٠٤ . والذي حدث مثلا أن أرثر كرستيا نسن حينما تولى رئاسة تحرير صحيفة الديلي إكسبريس ، نظر إلى الصفحة على أنها بيضاء بدون أعمدة الجمع بمقاسات مختلفة والصور بمقاسات مختلفة تخرج عن تقليدية العمود والعمودين والثلاثة أعمدة والأربعة أعمدة ، صورة عمودين ونصف ، والجمع عمود ونصف وهكذا .

بذلك كسركل القواعد المتعارف عليها .

■ المهم: وضعوا أسسًا فنية للإخراج، وذلك بعد أن وضعوا عدة تقديرات تدور حول القيم النفسية وميول القراء ومدى اهتمامهم بنوعيات الأخبار. مثلا نظروا إلى الخبر العلمى وقرروا أنه يمثل مكانة أكثر من الخبر السياسى، وأن الخبر الاقتصادى أهم من الخبر الرياضى أو خبر القتل والجريمة، وكان السؤال الهام كيف نعرض الخبر الهام، أى كيف تخرج الخبر الهام على الصفحة ؟! وكيف نراعى العوامل النفسية للقارئ، وعقليته وذوقه وثقافته وعاداته واهتماماته الدينية أيضًا، وما هو دور الألوان في عرض الأخبار؟

ثم سألوا أيضًا ماهو سن القارئ الذى يقرأ الصحيفة : وهل عمره يتراوح من السابعة إلى السبعين أم أن قارئ سن الثلاثين الذى يمثل الأغلبية ؟

وأحس المستولون عن الصحف أن مثل هذه الإجابات ، ليست فقط هي التي تحدد سياسة الصحيفة سياسيًا واقتصاديًا بل هي التي تحددها فنيًا وإخراجيًا إلى درجة كبيرة ، بل ومن هنا أيضًا ظهرت الصحف المتخصصة ، صحف تخاطب المثقفين وصحف تخاطب المعمال وصحف للفلاحين ، .. واهتم الإخراج بمعرفة عادات الناس عند القراءة .

اليست القراءة عادة عند كل الناس ولكنها تختلف من شخص إلى آخر .

وساروا وراء خطوات القارئ: متى يقرأ القارئ صحيفة ، صباحًا أم مساء ، أم مرة واحدة فى الأسبوع فأين ؟ فى المكتب ، فى المنزل ، فى وسيلة المواصلات ، لقد شاهدت بنفسى من يقرأ الصحيفة وهو يقود سيارته ولكن فى إشارة المرور ، ثم كيف يقرأ الصحيفة ، هل يكتفى بقراءة العنوانات . أم يشاهد الصور ويقرأ التعليق وهكذا ماهى الصفحة اللافتة للنظر ؟ هل يقرأ مقدمة الموضوع ؟

■ المهم : يجب أن يكون معلومًا أن قارئ الصحيفة ، غير قارئ الكتاب ، غير مشاهد السينما غير الكتاب ، غير مشاهد السينما غير مشاهد التليفزيون ، والحقيقة أن القارئ هو القارئ وإن اختلفت الوسيلة الإعلامية !

# ■ وإن مدارس الإخراج تتكون من ثلاث هي :

المدرسة التقليدية والمدرسة المعتدلة والمدرسة الحديثة .

ونظريات الإخراج هي : التوازن والبؤرة والأفقى والوظيفى ، ومقتضى الحال .

مدرسة الإخراج الأولى تعتمد على التوازن الدقيق التماثلي ، أو التوازن الشكلى الذى يرتكز على محور واحد في الصفحة ، تخرج منه بقية خيوط الصفحة .

أما المدرسة الثانية وهى التوازن الشكلى التقريبي كأن يكون التوازن ليس بالعناوين فقط ولكن بالخريطة والصورة وما يوضح .

أما المدرسة الثالثة وهى المدرسة الحديثة فهى تعتمد على الذوق العام وحده ، ومقتضى الحال .

وأحيانًا نجد المخرج وقد أمسك بالصفحة واختار الأماكن أعلى وأسفل ويمين ويسار ويأخذ في تشريح الصفحة والتركيز على بعض المواد واللعب فيها .

وهناك من يعتبر الإخراج هو مجرد وضع أدواته التيبوجرافية البيضاء والسوداء على هيئة شجرة أو نخلة ثم يوزع الموضوعات على الأجزاء الباقية منها .

وآهمية هذه المدارس ، هي عقد صلة تعارف وإلف بين الصحيفة وقارئها بطريقة مميزة ، كأن نسمع قارئًا مثلاً يقول : « أنا إخبارى باعرف مكانها في صفحة الدولة في جريدة الأهرام » .

## فكرة الإخراج السياسى:

لقد ظلت الصحافة تتحكم في صياغي الرأى العام ، وتشارك في توجيه اتجاه الريح السياسي منذ نشأتها في القرن السادس عشر ، وحتى

هاية القرن التاسع عشر وما بعده ، حينما ظهرت وسائل إعلام أخرى

نهاية القرن التاسع عشر وما بعده ، حينما ظهرت وسائل إعلام أخرى بفعل التقدم العلمى ، منها الصور الأخبارية والجريدة السينمائية والإذاعة والتليفزيون .

ولهذا لقد أطلقوا على الصحافة عددًا من الألقاب ليس كنوع من التعريف فحسب ولكن أيضًا ليضيفوا إليها لونًا من الغموض ، مثلاً قالوا صاحبة الجلالة ، .. وقالوا السلطة الرابعة .

#### 

# ■ كيف يبدأ المخرج بالعمل في الموضوع السياسي :

إن الشيء الأول الذي يبرز أمامه هو مدى اهتمام القارئ بالخبر، أو كيف يحاول شده ليبلع الخبر ولهذا فحجم المتن من الموضوع ونسبته إلى الصفحة أول الأشياء ، ثم يأتي بعد ذلك إختبار الحروف وحجم الحروف وعرض السطر ، وتحديد المساحة أو البياض الموجود ما بين الحروف . داخل الكلمة وبين الكلمات ، داخل الجملة الواحدة أو السطر ، ثم البياض والتوسيع بين السطور أو وضع خطوط تحت السطر .

ولهذا فإن الإخراج السياسي هو ليس التكوين الفني للصفحة وحده ، إنه التكوين السياسي للوحة الصحفية ، وكأننا نقول للقارئ ، اقرأ هذا ، واترك هذا لبعد ذلك .

ومن هنا نشأت نظريات الإخراج :

- التباين : من خلال الأحجام
- 🖿 التوازن : تعادل العناصر التيبوجرافية
- التناسب : وهي ملاحظة الشعب بين العوامل التيبوجرافية مجتمعة .

■ الإيقاع: ويأتى خلال التكرار المنظم لأى عنصر من عناصر التكوين. .

■ التناغم: الهرمونية من خلال السمات والظلال والأبيض والأسود وبقية الألوان.

الحوكة : من استغلال حركة عين القارئ على الصفحات .

■ الوحدة : كما يسميها الدكتور محمود علم الدين ، وهي التوحد في فكرة الصفحة .

التركيز: وهو في النهاية هو المطلوب من القارئ ليقرأ
 ويستوعب .

إن عملية الإخراج الصحفى ، تجرى عادة وفقًا لرؤية فنية ، وليس هناك رؤية فنية لا تخضع لرؤية سياسية شاملة ، مفهوم سياسى واجتماعى واقتصادى يحرك عملية الإخراج ولهذا فإن المخرج الصحفى الذى يعيش عصره له رؤية حدسية كما يقول الدكتور محمود علم الدين تعتمد هذه الرؤية على الإلهام الشخصى ، أو الخبرة الناتجة من التجارب الشخصية المتراكمة أو رؤية علمية تعتمد على نتائج بحوث القارئين وبحوث يسر القراءة وبحوث التيبوجرافيا والجوانب الفسيولوجية لعملية القراءة .

■ الذى نريد أن نقوله هنا أن للإخراج لغة ، ولكل صحيفة مفرداتها من هذه اللغة الذى تميز شخصيتها وهذا يتأتى دائمًا من التميز فى عناوين الصفحات ، والرسوم المصاحبة للأبواب الثابتة ، ومكان الأعمدة الخاصة واستخدامات الجداول وسمكها ، واستخدام الإخراج العرضى أو الطولى أو كليهما .

بنظرة واحدة من القارئ ، هو يتعرف على صحيفته .

إن الإخراج يخلق الألفة بين الصحيفة والقارئ ، في سطور كل صحيفة صورته ، العنوان الكبير أعلى صوتًا وكلما قل البنط ، قل رنين السطر أما البياض فهو صمت الخطابة .

إن الإخراج السياسي عادة يخضع إلى عمليات الكبير والتصغير ، ما يقال وما لا يقال ، وعادة الصفحة الأولى من الصحيفة هي المكان الأول للتفوق في إبراز عمليات الإخراج السياسي ، ومنها يصل القارئ إلى المضمون الصحفي بطريقة جذابة واضحة ترشد القارئ بسهولة إلى معرفة ماتريد الصحيفة أن تبلعه للقارئ من أخبار لها تأثيرها السياسي سواء خارجيًّا أو داخيًّا ، وتبرز مثل هذه الأمور عادة في أخبار الترشيحات والانتخابات الحزبية .

القارئ عادة يخصص وقتًا لقراءة الصحيفة إما في اليوم أو الأسبوع وهو فعلاً في حاجة إلى من يرشده إلى قراءة الأهم فالمهم وحتى لا يضيع وقته في أخبار ليست في دائرة اهتماماته .

وَقَد ظهرتُ فكرة برواز الصفحة الأولى الذي يقول ماذا بداخل الجريدة .

وإذا كان العنوان هو الإشارة إلى نوعية الموضوع الصحفي .

فإن المقدمة هة خلاصة الموضوع كله .وقد نشأت المقدمات في الصحف لسببين شد القارئ لبقية الموضوع ، والاكتفاء بالمقدمة دون الدخول في التفاصيل ، ومن هنا تولى المقدمة عناية خاصة من المخرج الصحفى .

نراه أحيانًا وقد وضع لها حروفًا معينة سوداء ، واستخدم كل عبارة في سطر واحد ، .. كبرها وصغرها ، يضعها أحيانًا فوق العنوان وأحيانًا تحت العنوان ، وتارة أخرى فوق الصورة ، أو بين الصور ،

ولعل أبرز صورة للمقدمة في الصحف المصرية ، مافعلوه في الأهرام

ولعل ابرز صورة للمقدمة في الصحف المصرية ، مافعلوه في الأهرام في « الأهرام ويكلي » من مقدمة مميزة الحروف وطريقة الجمع بعد العناوين سواء في أول الموضوع أو في وسطه .

ويقول الدكتور فؤاد سليم: إن استخدام مقدمة صغيرة للخبر أو الموضوع من خير الوسائل لوصل العنوان بالمتن سواء من ناحية الحجم أو الاتساع وخاصة في الموضوعات ذات العناوين الممتدة عبر الأعمدة ، والتي تجمع عادة من أنباط كبيرة تصل إلى عدة أضعاف الأبناط المستخدمة في المتن .

■ وهنا أقول: إنه حتى ولو كان العنوان على عمود واحد والمقدمة على عمود واحد فإنهما يتكاملان بإختلاف البنط بنط كبير جدًا فى العنوان ، وبنط صغير فى المقدمة ، باستخدام البياض والفواصل الرفيعة .

#### 444

وعند توضيب الصفحات الداخلية ، وهى التكوين الكامل للجورنال التى تتشكل من الإعلانات والمادة التحريرية وما يدخل فيها من تداعيات أخرى .. يدخل الإخراج ليجدد المطلوب .

ولما كانت وظيفة الإخراج المبدئية هي نقل المعلومات إلى القارئ فإنه يبدأ عادة بتجديد الإعلانات وهناك بعض الصحف التي تضع الإعلانات في الصفحة بدون فواصل ، وبدون تحديد مما يتوه القارئ عنها . متصورة بذلك أنها تخدم الإعلان ، المهم أن الصراع بين الإعلان ومادة التحرير يجب ألا يتطور ويزيد وهنا يقف المخرج وحكمًا ، ليعطى كلاهما حقه ، هناك مثلاً بعض الصحف قد وصلت بإعلاناتها إلى ٢٠٪ من حجم الصحيفة كله ، ولكن هناك بعض

الصحف التي تضع المادة التحريرية الجيدة والحاضرة فوق كل اعتبار بصرف النظر عن الإعلان .

مهمة المخرج هي اخماد هذا الصراع ، وفي ظني أنه لن يرضى أحدًا ، وفي النهاية يتهم من الجانبين بالتحيز للآخر ، ألم أقل لك إن المخرج دائمًا مظلوم! وأن الإخراج مهنة لايتقنها إلا القليلون!

أكثر من ذلك فقد ابتكرت نظرية إعلانية في الولايات المتحدة تسمى « Flex Form اللولبي » وهي تعرض إعلاناتها في الصفحة من نحت إلى فوق ثم بعدها يبدأ المخرج في رسم الصفحة وقد بدأت فعلاً هذه الفكرة في التنفيذ وبالتحديد في صحيفة مثل . Cowrier express

المهم أن هناك اتصالاً مستمرًا بين الإعلان والتحرير لتحقيق الوحدة في الإخراج يقوم بها المخرج ، فالإعلانات ترسل إلى التحرير شكل إعلانها ، والتحرير يملى طلباته على الإعلانات ويحذف منها ، وإن كان هذا لا يحدث إلا نادرًا ، وعلى المخرج التأكد من اختلاف شكل الإخراج في الإعلانات عما هو معتاد . فإن القارئ مازال يجب أن يقرأ الإعلان على أنه إعلان – وليس تحريرا ..

والإعلانات ليست شيئًا جديدًا في الصحافة ، ولكن الجديد هو القفزة التي قفزها من الصفحات الداخلية إلى الصفحة الأولى . وقد كان نجاح الإعلانات في الصحف يعتمد على هؤلاء الذين يوضبون الإعلانات على مختلف الصفحات ، كانوا في الأصل مندوبي إعلانات سابقين ، لهم خبرة في السوق مثل واضع الخبر في الصفحة لابد وأن يكون مندوبًا صحفيًا ، ونفس الكلام ينطبق على ئيس التحرير

الناجح الذى تدل عظمته إذا قرأ زبونه من صفحة ١ إلى صفحة ٩ م من من من من الله المفحات الأولى لم يكلوا هذا التعب حتى صفحة ٩ .

■ وفى الصفحات المتخصصة : عادة ما تأخذ نوعين من المادة فيغطيان على بعضهما البعض ولهذا فعند الإخراج يجب أن يكون لكل موضوع عناوين خاصة به وعناوين فرعية خاصة أيضًا ، وجمع خاص بمقاس خاص وهذا كان يجهد جامع النصوص قبل الجمع التصويرى ، وليس معنى هذا أن يتحرر المخرج إلى أبعد الحدود ، دون أن يحافظ على وحدة العدد الكل .

مثلاً: صفحة الرأى .. إنها أصعب صفحة في القراءة .. الآن ذلك إذا قورنت بصفحة الرياضة ، ومعنى ذلك أنها فى حاجة إلى جهد يتساوى مع الجهد المبذول في الصفحة الأولى ، إلى عوامل تيبوجرافية مثل صفحة متخصصة ، ويجب أن نستعمل عناوين أكثر سوادًا لتكون سهلة القراءة ، وحتى تبتعد عن الشكل الإخراج الإخبارى ، وفي الصحف التي تستعمل الجداول الطولية ، عادة مانراها تستغنى عنها عند إخراج صفحة الرأى كنوع من أنواع التغيير والتمييز عن غيرها من الصفحات .

وإذا استعملت « نقشة » فهى لكى تقطع موضوع القصة فى نهاية الصفحة ، أو لنعطى لونًا تيبوجرافيا مميزًا فقط وإذا استعملت صورة كاتب المقال فمن المستحسن أن تكون قريبة من العناوين . وهناك تساؤل وحيرة بين المخرج الصحفى ومحرر صفحة الرأى ، يصل أحيانًا إلى صراع بدون نهاية وهو : هل نستعمل الصورة

د للتجميل ، في صفحة الرأى ؟ هو يقول : لسنا في حاجة إلى صورة لأنها لاتضيف إلى المقال جديدًا .

- المخرج لا يمكن إخراج صفحة لتقرأ بدون صورة! وعادة ما يكسب الأول الجولة ، ومرة أخرى يكسبه .. الثاني ، واصبح مثل هذا الحوار يحدث دائمًا حتى في الصحف الكبرى .

مثلاً صفحة المرأة : وهي ليست صفحة المرأة وحدها إنها صفحة البيت والعائلة وإذا كانت المرأة عادة تصرف جنيها أكثر من الرجل فإن الاهتمام بها يجب أن يكون زائدًا . إن النشاط النسائي له أهمية كبرى سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا مما يجعلنا نتساءل :

◄ بماذا تبدو صفحة المرأة - دائمًا - صفحة ضعيفة ؟

الجميع يقولون: الناشر هو المسئول الأول ، فهو عادة لا يهتم بما تقدمه هذه الصفحة ، وهو عادة لا يعرف ما هو المطلوب من هذه الصفحة ، ولهذا فمن الصعب أيضًا على محررات هذه الصفحة ومساعداتها تنفيذ سياسة ليست موجودة .

وإذا عرفت المرأة كيف تصيب الجول ، فإن الناشر بالتالى لا يساعدها إلى الوصول إليه ولهذا فإن أول شيء على الناشر أن يفعله هو أن يضع نصب عينيه عدة اعتبارات أهمها :

ما هي المساحة المتاحة لصفحة المرأة ؟

ما هي المصروفات المستعد لصرفها عليها ؟

ما هو المطلوب نشره في هذه المساحة ؟ هل هي للتسلية أم للفكاهة أم من أجل الحياة ؟

على أية حال فهناك بعض التصورات لا تخفى على مخرج صفحة المرأة وهي :

استخدام عنوان خاص ، وأسماء مختلفة تميز صفحة المرأة .

استعمال البياض في العناوين سوف يكسبها راحة في القراءة . الاهتمام بتكبير أخبار الأكل والغذاء والإعلانات عنه .

لفت النظر دائمًا إلى كل كلمة مكتوبة .

إن صفحة المرأة تعتمد بالدرجة الأولى على الصورة سواء كان الموضوع عن الديكور أو عن الأزياء وتعتمد أيضًا على العنوان الكبير مثل «كيف» وحدها كانت أشد إثارة ، أو مثل الطريق إلى قلب زوجك هو معدته وكلمة قلب زوجك هي الكلمة الكبيرة البارزة في العنوان ، وعند توضيب صفحة عن الموضة فإن الجديد يجزنا إلى الأزياء الحديثة وعادة ما نجد المخرج مبرزًا لموديل جديد لفستان في صورة تحتل جزءا كبيرًا من الصفحة في مساحة مثلاً خمسة أعمدة ، وفي ارتفاع يناسب مع طول الفستان قد يصل إلى ثلاثين سنتيمترًا أحيانًا ، وقد تتحول الإثارة إلى نوع من الجنس ، وإذا كان الفستان مكشوفًا فهو يغرى الرجل قبل المرأة ، ومن هنا نجد الرجال هم أكثر الناس قراءة لصفحة المرأة ! وإخراج القصة أيضًا يحتاج إلى مهارة وضع الرسم مع نظيره العنوان وكذلك « تبنيط » القصة وتوزيع الأبيض والأسود على نصها في حاجة إلى رؤية ذكية .

حواء ... في مصر ... للذا هي ناجحة ؟

بظهور مجلة حواء في مصر ، دخلت كل بيت وانتشرت خاصة بين الطبقة المتوسطة . ويوما كان الأستاذ على أمين يعمل رئيسًا لمجلس إدارة دار الهلال ، ثم انتقل إلى دار أخبار اليوم وأراد أن ينافس مجلة حواء ، فأصدر مجلة « هي ، واستدعى حلمى التونى ، وكان يعمل سكرتيرًا عامًّا لتحرير دار الهلال وطلب منه الانضمام إلى أسرة أخبار اليوم ، أو أن يعمل سرًّا معه لتخرج « هي » خبطة صحفية نسائية جديدة ، وذهب حلمى التونى إلى الأستاذ أحمد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة دار الهلال في ذلك الوقت يستأذنه .

فقال بهاء: اعمل معهم ، وكأننى لم أعرف ! واستعان على أمين بمصممى الأزياء ومصممى المجلات النسائية في باريس خاصة من مجلة Elle ، وخصهم بحجرة سرية في أخبار اليوم لتظهر «هي» كما أراد خبطة صحفية ، ولكن «هي» لم تستمر واستمرت حواء التي تخاطب الطبقة المتوسطة ، والتي تبتعد بأفكارها إلى أنظار باريس .

وبعد ذلك أرادت صحيفة النهار أن تضرب « حواء » ، فأصدرت « الحسناء » ولم تأت بالنجاح المطلوب فدعو السيدة أمينة السعيد لزيارتها ، وللاستفادة بخبرتها وذهبت بدورها إلى الأستاذ أحمد بهاء الدين ، فقال لها ماذا ستقولين لهم عن سر النجاح ، هل هو الحظ مجردًا ! ولكن أمينة السعيد قالت : إن مخاطبة جماهير الناس بمشاكلهم واهتماماتهم بطريقة بسيطة ، هي سر النجاح دائمًا خاصة في مجال المرأة على ورق صحيفة .

المهم : لقد كانت مجلة نصف الدنيا .. مجلة الأهرام .. جرأة .. نقله صحفية حضارية للأهرام إبراهيم نافع ، وسناء البيسى ، وماهر الدهبى . وأحمد الشهاوى وفريق العمل الكبير .

ومثلاً ... . صفحة الرياضة ، فأهمية العنوان الكبير جدًّا فوق كل اعتبار ، الصورة التي بها حركة ومكبرة ، وتتميز « بالحالية » لها شأن كبير أيضًا ، الاهتمام بالعلامات على الصور لتوضيح فكرة أيضًا مطلوب ، ولكن هنا تبدأ معادلة المخرج الصحفى الصعبة كيف يكبر العنوان ، ويكبر الصورة ، إن القارئ لا يستطيع قراءة موضوعين أو صورتين في وقت واحد ، ومن هنا فعلي المخرج أن يقوده ويعلمه كيف يقرأ الصفحة ، ! ومن الممكن عمل رسم يوضح أماكن اللاعبين ويساعد القارئ على معرفة موقع كل لاعب من ملعب الكرة .

أكثر من ذلك من الممكن التركيز على وضع الموضوع كله عن كيف سدد اللاعب الكرة بين جانبي الشبكة ؟ ، وهكذا .

هذه مهمة المخرج في تسهيل قراءة وصف المباراة بالإضافة إلى التعليق . وناهيك عن درجات اللاعبين .

## وصفحة الرياضة الناجحة :

إن الرياضة في مصر بدأت خبرًا يزحف بين وقائع الصحيفة ثم تعليقًا صغيرًا ، ويوم أن أصبحت صفحة كاملة ، كان ذلك انقلابًا في الصحافة المصرية ، انقلاب يعبر عن حالة المجتمع الرياضية وحاجته ... والذي نشأ نتيجة للتعليم والتنوير في كل مجال في الستينات شمل الرياضة ضمن ما شمل وظهر اسم جهينة « إبراهيم علام » أول صحفي رياضي في مصر . وتلاه نجيب المستكاوي وعبد المجيد نعمان .

وأذكر في وقت ما في الأربعينات ، كان واحدٌ مثل الأستاذ محمد على حافظ الذي أصبح فيما بعد وكيلاً لوزارة التربية والتعليم كان من أوائل الذين سافروا في بعثات إلى السويد ليتخصص في الرياضة

والكشافة والألعاب السويدية ، نهضة رياضية حكومية تفرض للصحافة دورًا .

الذى نريد أن نقوله : إن الصفحات تطورت مع تطور المجتمع وحاجاته وتابعت كل أحداثه .

■ ملحوظة: تجرى الأيام وتتوالى وتصبح الرياضة وعالم الكرة فى مقام السياسة صحفيًّا ، ولم يعد غريبًا أن يكون للرياضة والكرة صحف ومجلات كثيرة تصدر بالعربية فى القاهرة .

ويصدر الأهرام الرياضي ويصبح إبراهيم حجازي رئيسًا لتحريرها ، وسامي فريد وحسن المستكاوى لإدارة تحريرها . تحريرًا وإخراجًا ، مع فريق من الواعدين حبوشه ، وعطية ، ومحمد حسين ، وجيل آخر .. جيل يفرخ جيلا إلى أنه جاء أنور عبد اللطيف .

# ■ وصفحة الحوادث بين الإخراج والإحراج:

صفحة الحوادث لم نكتب عنها بعد ، وإن كنت قد قدمت نموذجًا لصحفى الحوادث الأستاذ حسين غانم في كتاب آخر مما سطرت .

لقد كانت الحوادث طول عمرها هي أكثر الصفحات قراءة ، هكذا قالت لى عمتى الكبيرة يومًا ما ، وانتشرت في الخمسينات من مجلات الحوادث وصحفها ، كل المجلات البوليسية ، وكان واحد مثل برتى بدار ضابط الشرطة السابق يصدر صحفًا من هذا النوع ، بعدها سافر إلى الخارج وعاد لينشئ المطابع ، الصحافة في دمه .

إن صفحات الحوادث حكاية طويلة لها من يرويها ، ومحررو الحوادث أنفسهم شخصيات وحواديت ونذكر منهم كامل الدغشي في الأخبار ، ومحمود وعلى بيه في الأهرام ، ومحمود

عبد السميع في الأخبار ، لكن الاسم اللامع الآن محمود صلاح الدين فنان له حكايات وحكايات . ونسمع عن سمير توفيق رئيسا لتحرير الحوادث في أخبار اليوم .

المهم إخراج صفحات الحوادث في الصحافة المصرية لم يأت بالغرض منه ، ذلك لدواعي « الإخراج » في نشر الجريمة كاملة ، وبالصورة ثم حدود النشر ، والتزامات المجتمع والقانون .

وهنا أقول لقد بدأ محمد حسنين هيكل « محرر حوادث » ، كذلك مكرم محمد أحمد ، ومحمود مراد ، وسعيد عبد الغنى ، وزكريا نيل ، ومحمد مصطفى البرادعى ، كثيرون أولهم أستاذ الكل محمود عبد العزيز ومراجع الحوادث رسلان البمبى ، الشهير جدًّا .

ووقعت صفحات الحوادث في معادلة غريبة ، بين الإخراج والإحراج !!!

لكنها بالتأكيد دائمًا مقروءة يقرؤها ضابط الشرطة قبل القارئ العادى وقبل وكيل النيابة ا

ومثلا الصفحات الضاحكة : Comic وعادة ما تأخذ مكانها إما فى الصفحة الثانية أو فى الصفحة الأخيرة ، وكثيرا ما يطيعونها بالألوان ، وهى دائمًا فى حاجة إلى فنان يرسمها وإلى « طبيع » يضبط الألوان .

ملحوظة: من أشهر المعارك الكاريكاتورية في صفحات التسلية ، حينما رسم صلاح جاهين ، الوزير مصطفى أبو زيد في صورة كاريكاتورية ، قامت مشكلة بين جريدة الأهرام والمدعى الاشتراكي ويومها قال الوزير لم يضايقني شيء من الكاريكاتير ، سوى طريقة رسم فمي ، وأثار الوزير أيضًا أن الأهرام أثناء دفاعه عن الرسم ، نشر الكاريكاتير في صفحته الثالثة مرة أخرى !!

ومثلاً صفحات الشباب Tean Pages يراعى المخرج الاهتمام بمادتها مثل المراسلات والخطابات من القراء إلى بعضهم كالتعارف مثلاً ، والاهتمام بصور الشباب وقصص كفاحهم فهى أقرب إلى قلب الشاب قبل عقله الذي يلتهم كل سطر يحبه .

وتطورت مجلة الشباب فى الأهرام وأصبحت من أكثر المجلات الشهرية توزيعًا يصل إلى أكثر من ١٢٠ ألف نسخة ، ذلك لأن رئيس تحريرها عبد الوهاب مطاوع ، أدرك ماذا يريد أن يقول ... وإلى من يقول ...

■ أما التحقيق الصحفى : فهو يختلف فى إخراجه حسب نوعه ، فإذا كان جماهيريا الدرجة الأولى فهو فى حاجة إلى عنوان ملفت مثير ، بارز وإلى صورة قوية معبرة ، صورة تتكلم مثلما فعل الأهرام حيث عرض تحقيقًا صحفيًا عما يدور فى بيروت : موضوع صور الحرب والقتال وخرجت منها صور المسئولين اللبنانين على شكل نقط الدم .

وترتيب الصورة والعنوان والمقدمة ، ونص الموضوع ، وتقسيم فقرات ، وتوزيع نسب الأسود والأبيض والهافتون في حاجة إلى جانب من الدراية إلى شيء من الفن التشكيلي ، والفن الصحفي فقراءة صفحة كاملة في صحيفة يومية ليس من السهل ، وأية ملل بسيط يصيب القارئ – يجعله يعرض عنه ويلقي بصحيفته .

ومن هنا فإن إخراج التحقيق الصحفى لا يقل أهمية عن كتابته ، وعند إخراج مثل هذه الصفحات عادة ما يسأل المخرج نفسه : ماذا أكبر وماذا أصغر ، الصورة أم العنوان أم المقدمة ، وفن هنا يبدأ فى تخطيط صفحته ، ولعل من أشهر ممن قدموا مثل هذا الصفحات هو الأستاذ صلاح هلال تحريرًا وإخراجًا .

صفحة الأحاديث: تختلف هل هو حديث ذكريات مثل « عبد الرحمن عزام » عن ذكرياته لأمين عام لجامعة الدول العربية أم سؤال وجواب مع مسئول أو وزير أو حديث على هيئة تصريحات، إن مخرج مثل هذه الصفحة يركز عمله على العناوين، أما الصورة فهو يأخذ أكثر من صورة للمتكلم، ويتعمد فيها إظهار حركات وجهه وحركات يديه أو وجه كبير وقد فرغ حوله ديكوبيه مثل ما فعل الأهرام عام يديه أو وجه كبير قطع الصورة الوجه الكبير، ونزل على الرأس والعنوان يقول: ماذا في رأس مكاريوس؟ وكان الحديث قد قام به والعنوان يقول: ماذا في رأس مكاريوس؟ وكان الحديث قد قام به

وعادة ما يكون شكل الموضوع بعد الجمع مختلفًا كأن يكون السؤال على السؤال مجموعًا بنطًا أبيض والإجابة بنط أسود أو يكون السؤال على مقاس أقل من عمود والإجابة في جمعها تملأ العمود كله دون ما بياض ينكسر ..

صلاح هلال ، والإخراج قام به توفيق بحرى .

واخواج التقرير والماجريات: لابد وأن يعتمد على تقسيم الموضوع إلى فقرات تفصلها العناوين الفرعية الصغيرة ، وإخراج العناوين لابد وأن يكون له سياسة هل يكون العنوان سطرًا واحدًا بعرض العمود أم سطرين على نصف العمود والباقى بياض ، أم يكون ثلاثة سطور ، هذه من أهم الأعمال التي لا تجعل عمود الصفحة طويلاً ، فالعنوان الفرعى « وقفة » عندها يتنفس القارئ ، وعادة ما تكون الماجريات تحت عنوان ثابت ، مثل ما يحدث عند تسجيل جلسة لمجلس الشعب ، فهناك عناوين ثابتة مثل « تحت القبة » « جلسة مجلس الشعب » ، وهكذا وقد نشر الأهرام في ٢٨ أبريل عام ١٩٦٦ ٥ تقارير سياسية لسفرائنا في عواصم العالم ، وبجانب كل عنوان فرعى وضعت

صورة سفير على عمود مثلاً تقرير من قبرص ، وصورة لمصطفى الطفى ، بحث من تايلاند ، وصورة لحسن كامل ، تقرير من باكستان ، وصورة لمحمد حسن العروسى ، عالم أمريكا المتغير ، وصورة لمحمد أمين مفتاح ، دراسة لنشاط مكتب الجامعة العربية في نيويورك ، وصورة لرشاد مراد ، وكان هذا الإبراز كاف لقراءة كل هذه الموضوعات [والنماذج كثيرة كثيرة] .

## ■ ثم ماذا عن الصفحة العلمية:

\* من الصفحات المتخصصة صفحة العلم ، إن الكتابة عن التقدم أدت إليه قفزة الإنسان الهائلة في الفضاء والتي أدت إلى إنعاش هذا النوع من الأخبار ، فقد بدأ ذلك منذ نزل نيل أرمسترونج عام ١٩٦٩ على سطح القمر وخطا أول خطواته وهو يقول : « هذه خطوة صغيرة للإنسان ، ولكنها قفزة هائلة للإنسانية .

الصفحة العلمية ، زلزال في حاجة إلى كتابة وتفسير وصورة ورسم وأيضا طوارىء وبيئة وطاقة .

إن إخراج هذه الصفحة دائمًا في حاجة إلى تبويب ، أبواب ثابتة واختيار ضيف علمى يكتب مقالاً أسبوعيًا مفسرًا بلغة مبسطة ، أما المخرج الصحفى فعليه بالتأكيد الابتعاد عن إخراجه عن شكل كراس المدرسة والاعتماد على الصورة دائمًا وتعليقها من أهم أسباب نجاح هذه الصفحات ، أيضًا لابد أن نذكر هنا اسم الأستاذ صلاح جلال ، واسم الأستاذ فوزى الشنوى ، وعباس مبروك ، ووجدى رياض وسميرة غبريال وكثيرين . لآن في الطريق نحو محرر علمي يشار له بالبنان .

## وماذا عن الصفحة الاقتصادية ؟

فى وقت مبكر كانت كتابة الأخبار والتحقيقات والتعليقات الاقتصادية ضربًا من الألغاز فى الصحافة المصرية بالرغم من صدور صحف متخصصة اقتصادية مبكرة مثلما حدث فى الإسكندرية ، عندما صدرت صحيفة التجارة وصحيفة البصير ، وكان الأهرام ينشر أخبار بورصة ميناء البصل .

ذلك كان في الماضي البعيد في أواخر القرن التاسع عشر ، ونحن نقترب من العشرين منه .

الذى حدث بعد ذلك من تطور فى الاقتصاد المصرى ، وظهور طبقة من الباشوات والطبقة البرجوازية أن زاد الاهتمام بالاقتصاد والبورصة ، وما يدور بينهما فظهرت المقالات الاقتصادية بلغة عربية فصيحة تنصح وترشد وتضلل أحيانًا !!

وأذكر مرة أن قرأت لمحررى أخبار اليوم يسخرون من كاتب الأهرام الاقتصادى المشهور عزيز بك ميرزا ، الذى كتب عن غلاء الأسعار شعرًا كتب يقول :

مد في ارتفاع نفقات المعيشة كلت الآمال في ارتقابها له جذرا تندروا من اللغة الحكيمة في مواقف ، يجب أن تكون فيه الكلمات سهلة الفهم .

وظلت الصحافة والصفحة الاقتصادية كتابات لا يفك رموزها ، ولا يعرف تفاصيلها سوى المهتمين بالشئون الاقتصادية ، حتى بداية الثورة ، ولم تنتشر كلمة اقتصاد على ألسنة الناس إلا حينما عرفنا الحصار الاقتصادى ، الذى فرضه الغرب علينا عشية تأميم قناة

السويس ، وسمعناها أغنية من كلمات صلاح جاهين غناء عبد الحليم حافظ ، والحصار الاقتصادى برضه ماذلش بلادى ، لم يكن أحد يعرف تفسر كلمة الحصار الاقتصادى ، فقد كان الجيل الذى سبق يعرف الحصار العسكرى والوجود العسكرى !

وعرفنا المحادثات الاقتصادية ، وعرفنا القروض ، وعرفنا المعونات وعرفنا البروتوكولات الاقتصادية إلى أن عرفنا صندوق النقد الدولى ، وضرورة تسديد الديون في جدول زمني لا يعرف التسويف !

أما إذا سألتنى لماذا الصفحة الاقتصادية مازالت غير مقروءة حتى الآن ؟

أقول لقلة البيانات ، أو أنها غير مقنعة إخراجيًّا ، أو أقول لغياب الحقائق والأخبار والتعليقات التي تنقل إلى عقل القارئ وقلبه ، أو أن هناك تحليلاً ذكيًّا لم ينشر على الأبناء المتناقلة .

أقول هذه وأتساءل أيضا لماذا لا نقدم صفحة اقتصادية عبقرية ، كلها أرقام وتبدو كاللغز المحلول ؟

■ المهم أن الإخراج الصحفى فى مصر يجب أن يكون متناسبًا مع الشخصية المصرية أيضًا بمعنى أن الإخراج لا ينفصل عن المجتمع الذى تظهر فيه الصحافة حتى يدركها القارئ ، ويلاحقها ويجبها اوإخراج الصفحة الاقتصادية يجب أن يكون شاملاً بمعنى وضع كل فنون التحرير الصحفية فى خدمة الاقتصاد ، الخبر ، والتحقيق ، والتحليل ، والأرقام ومعناها ، ثم العمود الصحفى ، فهو أيضًا من أهم عناصر نجاح الصفحة ، وأن إخراج العمود الصحفى الاقتصادى عادة لا يقل أهمية عن إخراج أى باب آخر حتى لو ثبتت مساحته ،

ناهيك عن الرسوم البيانية والتوضيحية والجداول الإحصائية التي تخدم المادة الصحفية الأخرى .

إن الأبواب الثابتة جزء من العناصر التى تضيف شكلاً إخراجيًا جميلاً في الصفحة ، صحيح أنها مفصولة ، لكنها تؤكد الاتصال مهما تعددت أنغامها ، فهى تحدث التجانس من أول سطر إلى آخر سطر في الصفحة ، السطر المكتوب بالأسود والسطر الأبيض أيضًا والذي يخلو من الكلمات .

الطريف أن هناك صفحات اقتصادية متضخمة الإخراج وصفحات مفلسة خاوية وصفحات تبحث عن مزيد من صفحات لها فائدة وصفحات بدون فائدة تذكر !!

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أما الصحفى الاقتصادى فهو حكاية ثانية ، خاصة إذا عرفنا أن القارئ إذا قرأ خبرًا مثيرًا فى صحيفة ، فإنه إذا ما فرغ من قراءته القى بالجريدة دون أن يكلف نفسه بقراءة اسم الصحفى الذى كتبه ، فما بالنا بالمحرر الاقتصادى ، الذى يجرى وراء الأرقام ليسجلها ويحللها ، إن الرقم المالى هنا أكبر من الصحفى نفسه !!

إذن فهم يعتبرون أن الصحفى الاقتصادى أقل الصحفيين شهرة من الممثلين ونجوم الكرة !

وهناك بعض الصحف التى تعتبر نشر أخبار التجارة والفلوس ضيفًا ثقيلاً على أخبار السياسة والمجتمع والكرة والحوادث والفن .

لقد كان الصحفى الاقتصادى فى الماضى ، هو الذى ينقل أخبار القطن والبورصة إلى الجورنال ، وفقط !

الآن المحرر الاقتصادى خاصة فى مصر ازدادت أهميته خاصة بعد معركة الحصار الاقتصادى التى تعرضت لها مصر فى عامى ١٩٥٧، المحمد الحوار فى مصر حول الطريقة التى يمكن لمصر أن تدخل عصر الصناعة . وظهر تعبير المعادلة الصعبة » .

فى هذا الوقت ظهر فى مصر جيل من الصحفيين الاقتصاديين مثل سعيد سنبل ، وإبراهيم نافع ، وماجد عطية ، ومحمود المراغى ، وعبد الرحمن عقل ، وأسامة سرايا ، كلهم كما نعرف اهتموا بالدراسة الاقتصادية الجبارة وكتبوا وحللوا الأرقام ، ولهذا كان لهم نفوذ أدبى الدى الصحف ولدى القراء أيضًا . عملوا على تبسيط الكتابة الاقتصادية ، وجعلها مقروءة لكل الناس ، كيف صنعوا صحافة اقتصادية مبسطة دون أن يكون هذا على حساب المادة أو فقدان مصداقيتها للعمق والوقار .

وكتب إبراهيم نافع بابه المعروف « بهدوء » في الأهرام ، ووقتها قال لى لا أريد أكثر من عشرين سطرًا فقط وكان صغيرًا وبليغًا .

وعمل الإخراج الصحفى على أن تكون الصفحة الاقتصادية مميزة إخراجيًّا بسيطة وسهلة ، ومتنوعة العنوانات . والمفاهيم والتحاليل .

وحاول الكتاب الصحفيون أيضًا أن يعطوا المعلومة بشكل يساعد القارئ على الوصول إلى تكوين رأى بنفسه فيما يحدث حوله ، وهذا هو بالضبط الكتابة ما بين السطور في وقت عز فيه ذكر الحقيقة كاملة أو بالتفصيل ..

الآن الصفحة الاقتصادية لا تستطيع صحيفة أن تستغنى عنها ، بل حتى هناك الآن التفكير في صناعة صحافة يومية متخصصة في

الاقتصاد ، مثلما تحاول صحيفة ( العالم اليوم ) وآخذة في اعتبارها صحيفة « الفاينتشال تايمز » وجاءت بعدها صحف أخرى كثيرة وملاحق اقتصادية في صحف أخرى .

لكن الذى يعانيه الصحفى الاقتصادى عمومًا هو نقص المعلومات .

1161 ?

- ◄ جهاز التعبثة والإحصاء مازالت بياناته تأتى متأخرة عن الموعد الملائم لإعلانها .
  - نشرات البنوك ناقصة المعلومات.
    - تقاریر البنك المركزی سریة .
    - تقارير جهاز المحاسبات سرية .
- الرقابة الإدارية حول سلوك القطاع الاقتصادى لا تنشر . ومع كل ذلك نجح المحرر الاقتصادى في عملية النشر وهذه هي شطارة هوًلاء الصحفيين .

#### 

هناك فى الولايات المتحدة: فمن الضرورى أيضا لأى محرر يتولى الكتابة عن الميزانية أن يعرف الطريقة التى تنظم الحكومة نفسها ، وكيف تمارس سلطاتها ، ولهذا توجد خريطة مرافقة لأيه ميزانية مطبوعة والخريطة مع الملخص ليست كل شيء فى الميزانية . فهناك شخصيات لها دور فى الميزانية ، كيف نكتب ذلك إنه يتطلب خبرة عملية فى تغطية أعمال الميزانية فى المجلس البلدى لكى يقرر المحرر ،

كيف يؤثر العنصر الإنساني للحكومة في الطريقة التي تؤدى بها عملها في مثل هذه الظروف.

## مدرسة الميزانية:

إن أهم التعديلات التي أدخلتها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة هي « مدرسة الميزانية » التي تعقد لمدة أيام قبل إعلان الميزانية الفيدرالية . لكي تتاح الفرصة للمراسلين الذين أمضى معظمهم تدريبًا خاصًًا على الشئون الاقتصادية ، لكي يدرسوا هذه الوثيقة الهامة ، والتحدث إلى أعلى المسئولية في أمريكا حولها قبل أن تتم كتابة الموضوعات عن الميزانية للقراء .

■ وهنا علينا أن نذكر نجاح هذه الصفحات إلى فريق عمل كبير بدأ فى الأهرام باسم إبراهيم نافع ، وعصام رفعت ، وعبد الرحمن عقل ، واسامة غيث ، واسامة سرايا ، وكثيرين ... هذا غير ما نعلمه عن سعيد سنبل فى الأخبار ، ومحمود المراغى فى روز اليوسف ، وتفوق عصام رفعت فى رئاسة تحرير الأهرام الاقتصادى الأسبوعى ، وأصبح للأهرام فريق عمل صحفى اقتصادى كبير فى كل مطبوعات وإصدارات الأهرام فى عهد إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة .

■ والآن وشمس العمر في طريقها إلى الغروب ، أجد ابني ياسر صبحى وقد أصبح محررًا اقتصاديًا ، في يوم لم أفكر فيه أن أكتب يومًا في الاقتصاد في عالم الصحافة .

■ وسألونى مرة ماذا تفضل عند إخراج هذه الصفحات ؟

■ الصفحة الداخلية : لها إخراج ، أفضله واضحًا ودقيقًا وبسيطًا .

■ الصفحة الخارجية : أفضل فيها استخدام الصور المعبرة والخرائط .

- الصفحة السياسية : أفضل فيها الصور الشخصية الواضحة المعبرة التي تتناسب مع الموضوع .
- الصفحة الاقتصادية :أفضل العناوين الكبيرة والواضحة والرسوم التوضيحية والجداول والبيانات المرسومة .
- الصفحة الاجتماعية : صور وأخبار كثيرة متفرقة ، ونستخدم فيها البراويز المميزة بمقاسات متنوعة من عمود واثنين وثلاثة .
- الصفحة الثقافية : التنوع في استخدام البنط والعناوين الجادة .
- الصفحة الفنية : الصورة أساس ، ولذلك فيستخدم كل ما يمكن من إبراز لتتكلم الصورة عن نفسها .
- الصفحة الرياضية: العنوان المتكامل الإخبارى، الصورة، التعليق أهم ما يميز إخراج هذه الصفحة.
- الجريمة والحوادث: نفضل فيها العنوان والمقدمة الناصحة بأن الجريمة لا تفيد ... والصورة إن أمكن ولا أحب إطلاقا أن يصحب الحوادث والجرائم رسومًا كالتي تنشر مع الروايات والقصص .

الحقيقة: أن الإخراج يختلف من صفحة التحقيقات والأحاديث إلى صفحة الدين إلى الصفحة المصورة إلى الحادثة إلى القصة المسلسلة إلى الرحلات، وبعض هذه الصفحات في حاجة إلى أداء تعبيرى مباشر مثل صفحة الدين، فكل شيء فيها واضح ومباشر والحظ العربي يستعرض نفسه بجمال من رقعة إلى نسخ إلى تعليق أو نستعليق.

وفي هدا كله فإن مشكلة المخرج الصحفى بعد الانتهاء من رسم الصفحة والبدء في تنفيذها هو ذلك العدو التقليدى المسمى و بالاختصار » ، فعادة ما يكون المقال أو الموضوع أكثر من المساحة

المخصصة له ، فقد شارك المقال في الصفحة صورة وعنوان وبعض الإعلانات ، وبذلك يلجأ المخرج إلى كاتب المقال ليختصره بنفسه أو يرسله إلى المسئول لاختصاره ، وهذه عملية تأخذ وقتًا طويلاً وجهدًا ، وقد يحتاج الموضوع بعد ذلك إلى إعادة جمع أو ندخل في رواية أخرى هي الجمع والتصحيح ودواليك !

إن مشكلة الاختصار تبدأ بأننا لا نعرف ماذا نفعل!

الآن مع كل الآلات الحاسبة ودقة العمل الصحفى فإن كل محرر يعرف بالتحديد وبالضبط : لكن يحدث هناك .. وليس هنا ا

كم كلمة مطلوبة لهذا الخبر ، وكم فقرة مطلوبة لهذه القصة الإخبارية . وكم سطر مطلوب لهذا التحقيق الصحفى ... وهكذا يعملون فى الخارج لكننا ما زلنا أمام هذه الأدوات الحديثة العالية القدرة نتعامل معها وكأننا أمام « وابور جاز » !!

#### \*\*

بالمناسبة والحديث عن الصفحات المتخصصة في الصحافة العربية عمودا ، فإننا نرى أن هذه الصفحات أو بعضها سببًا في بعثرة الأوراق والقضايا ، أو تدهورها فقد شهدت الساحة الصحيفة أخيرًا ، الصحفيون يعملون نقادًا وعملون نقادًا في صفحات الأدب والفنانون والرياضيون ، يعملون نقادًا وأيضا في نفس الوقت يقدمون بالتأليف الفني المسرحي والسينمائي ، وتداخلت المهمات في عصر وزمن يعرف التخصص ولا يعرف غيره !

## ■ البرواز:

أن نضع الخبر أو الكلام أو العنوان داخل مساحة محددة سواء الطول أو بالعرض بحيث تكون رباعية الفواصل ، هذا هو البرواز الذى يحيط بالكلام المطبوع .

.

لقد قصدوا باستخدام هذه البراويز أو الاطارات ، إبراز مادة هامة يحيطها البياض من كل جانب ، وهي في حد ذاتها قليلة الكلمات ، ولاللك فهي تأتي موجزة ومؤثرة في نفس الوقت .

وقد انتشرت البراويز في بعض الصحف إذ أحيانًا تجد نحو خمسة براويز في صفحة واحدة بحيث يضعف منها كل برواز الآخر!

وقد استخدموا أيضًا الفواصل والجداول الزخرفية في هذه الإطارات فأحيانًا تجيء الصفحة وكأنها كرنفالات!!

### 🕳 البياض:

إن الاتجاه الحديث في إخراج الصحف الآن هو اعتبار الصفحة لوحة بيضاء غير محددة الأعمدة ، وعلى المخرج أن يضع مادته التحريرية فيها بنفس الطريقة التي يرسم بها الفنان اللوحة . فنية جميلة وأصبح التصميم لإخراج الصحيفة مثلما التصميم الفني ، وأخذ المخرج يستعمل بعض الفراغات البيضاء الذي هو في حقيقته سواد محلوف ، وأخذ يستعمله بحذر الفني المحنك حتى لا يفسد إخراجه بالإسراف في هذه المساحات وهو يستعمل البياض لتوفير الضوء ، على الصفحة بحيث تريح عين القارئ عندما ينظر إليها فيرى البياض وقد وزع على أجزائها توزيعًا منسقًا ، والإكثار من استعمال البياض يعطى نفس الإحساس بازد حام السطور ، ويتعب النظر ، ولابد من استخدام الفراغ الأبيض بمهارة فائقة ولا تسمح الصحف عادة باستعماله بالقدر القليل إلا والرقائق والنواصل الرصاصية عادة ما تحقق بياضها بين السطور ، فالغالب على الصفحة اللون الأسود وأن أي بياض يزيده ويوضحه ، وعادة ما نسمع المخرج الصحفي يقول « الحتة ده عايزة بقعة بيضاء » وزيادة في استعمال البياض ، فقد قامت بعض الصحف الإنجليزية

بإلغاء الفاصل العمودى الطويل الذى يحدد شكل العمود واكتفت بوضع بياض يساوى واحد كور تقريبًا .

والبياض فى الصفحة هو الصمت فى الخطابة - كما نقول دائما - أين تقف الكلمات ، ومتى تبدأ ، ومتى تنتهى ؟ ونلاحظ هذا البياض عند إخراج مقالات بصواحة ، الشهيرة نبين كل فقرة وأخرى وعند وقفات معينة نجد سطرًا أبيض قد لا نراه ولكنا نحسه ونرتاح إليه .

وإذا كنا نعيش في عصر « الزحام » في كل شيء ، فمن الواجب الا تكون الصحيفة أيضًا مصدرًا لإثارة الأعصاب ، لهذا فإن المخرج الصحفى مطالب فإراحة القارئ وعدم إزعاجه وهي مستلقى يقرأ صحيفة ، وإلا فمصيرها سلة المهملات !

## : ( Contrast ) التباين

وهو من أهم عناصر التصميم بالنسبة للمخرج الصحفى ، يجىء بعدة طرق ، والتباين ويشمل الحجم والمكان واللون يحتاج إلى تدريب لاستعماله بطرق مختلفة وحتى عند استخدام حروف اللغة أبجد هوز » فيمكن عمل صفحة كلها حروف دون استخدام رسم أو صورة ، وتريح عين القارئ أيضًا ، فيستعمل كل الأبناط وجميع أنواع الحروف دون رتابة ، وفي تناسق .

والتباين فى الحروف واستعماله وفى الصورة وفى استعماله ، وهو باختصار المخالفة بين لونين أبيض وأسود . والمخرج الناجح هو الذى يستفيد منه دون مبالغة ، وعليه أن يحكم فى الصراع الناشئ منه لنجاح صفحته .

## 📰 هل تجدى الحملات الصحفية ؟ :

إن جريدة « أركنساس جازيت » دفعت ثمن تبنيها لقضية المساواة بين البيض والسود في مدارس مدينة ليتل روك ، فقد خسرت مبالغ مالية كثيرة ، واضطر رئيس التحرير هاري آشمور في النهاية إلى تقديم استقالته ، كما أن العديد من الصحف التي نشرت حملات صحفية ضد باثعى السيارات المستعملة الذين لاضمير لهم خسرت إعلانات السيارات ، وفي حالة تعتبر كلاسيكية خسرت صحيفة « وول ستريت جورنال » إعلانات شركة جنرال موتورز بها ، لأنها نشرت معلومات عن الطرازات الجديدة للشركة قبل أن تكون الشركة العملاقة مستعدة لإذاعة ذلك ، ولكن الشركة عادت سريعًا إلى الإعلان في الصحيفة . وحدث مرة أن رئيس تحرير صحيفة تصدر في مدينة صغيرة أصابه الإحباط بعد أن حاول شن حملة صحفية جيدة للغاية وفشل فيها ، وُفكر في ترك الحملات نهائيًا لأنها لا يقدرها سوى القليل من الناس، کا حدث أن ج . مونتجومری كيرتيس عندما كان مديرًا للمعهد الأمريكي للصحافة ، تقابل مرة مع رئيس تحرير صحيفة ببلدة مين الذى رفض صراحة أن تكون له أية علاقة بحملة صحفية لتحسين أحوال المجتمع وقال : « يا بني ، إن هذه المدينة الملعونة لا تستحق

صحيح أن الحملات الصحفية ليست أمرًا سهلاً ، كما أنه ليس من السهل تحقيق أى شيء له أهمية في المجتمع وبسرعة أو بثمن بخس بمجرد النظر إليه بانزعاج ، ومعظم الحملات تنجح بالعمل الشاق المتصل ، وعندما يؤيدها رئيس تحرير مصمم وناشر مثله . هكذا كانت الحالة مع جريدة « لويسفيل كوريار جورنال » في حملتها لتشديد

قوانين ولاية كنتكى ضد المناجم المكشوفة ، والتى استغرقت أربع سنوات قبل أن يقرر المجلس التشريعي للولاية ما سمى حينتذ بأنه أقسى تشريع في أمريكا ضد نظام المناجم المكشوفة ، وفي معظم الأحوال تستغرق الحملة الصحفية المتواضعة وقتًا أكبر بكثير مما قدره رؤساء التحرير أو المحررون في بداية الحملة .

إن المسألة ليست هل تجدى الحملات الصحفية ، وإنما هى هل الحملات الصحفية ضرورية ؟ . والإجابة عن السؤال الأخير لابد أن تكون بأغلبية كبرى « نعم » .

## عن كتاب الصحفى المحترف .

## کیف جاءت فکرة العمود الصحفی ؟ :

هناك علاقة كبيرة بين تطور المجتمع وظهور العمود الصحفى ، إنه جاء نتيجة حاجات فعلية لرغبات القراء كاظهرت فى اضطرارهم إلى السرعة فى القراءة واختيارهم المواد القصيرة الكلمات التى تعطى معانى أكثر فى زمن أقل .

ولم يظهر العمود الصحفى فى مصر كما يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة فى المرحلة الرابعة من مراحل الصحافة المصرية ، وهى المرحلة التى تقع على وجه التقريب بين عامى ١٩٢٢ - ١٩٤٢ ثم تعددت بعد ذلك أشكاله .

لقد كان العمود الصحفى منذ نشأته مجرد فكرة أو رأى أو خاطر حول واقعة أو ظاهرة وخبر دليل لذلك « ما قل ودل » الذى كان ينشر فى الأهرام ثم فى الأخبار لأحمد الصاوى محمد ثم انتشر فى مصر تحت أسماء ما وراء الأخبار فى صحيفة الزمان ، ورأيت أمس

لمى شاهين فى الأخبار ، ونحو النور لزكى عبدالقادر وفكرة لعلى ومصطفى أمين ، وبين السطور لحافظ محمود وخاطر الصباح لأحمد قاسم جودة .

التوقيع أيضًا على العمود الصحفى أحيانًا باسم الكاتب ، وأحيانا بأسماء مستعارة كتوقيع الحاج سيد تحت عمود بالبلدى في صحيفة الجمهورية في بداية صدورها .

وكذلك كان الدكتور محمود عزمى يوقع باسم ديدّبان في صحيفة الأهرام .

المهم اختار المخرج الصحفى - الجانب الأيمن أو الأيسر من الصفحة مكانًا للعمود إلا حديث الناس لعلى حمدى الجمال ، جاء في وسط الصفحة .

والأهم هو أن يلتزم الكاتب بعدد من الكلمات لا يزيد وينقص عنها « يضبط يده » وهذه مسألة سهلة صعبة !

أما العمود الصحفى فى الخارج فهناك توسعات للأعمدة الصحفية تشترى منها الصحف ما تريده ، وقد بدأ هذا النوع فى الظهور منذ الحرب الأهلية عام ١٨٦١ ، وكان من أشهر هذه المؤسسات مؤسسة ماكلور ومؤسسة بوك الصحفية .

#### 444

## العمود الصحفى:

هذا المقال قرأته في أخبار اليوم في ١٩٨١/١١/٢١ ، عن العمود الصحفى قد انتشرت في جرائدنا المصرية والعربية بشكل لافت للنظر .

إن العمود الصحفي فن قائم بذاته له خصائصه ومميزاته وطريقة كتابته ، فهو يعرض رأى الكاتب بإيجاز وحنكة وأسلوب مميز دون إطالة أو تطويل .

#### ል ል ል

والعمود الصحفى كما كتبت المحررة زينب عفيفى ، يختلف من حيث الأسلوب والموضوع والتناول من كاتب إلى كاتب فى صحافتنا اليومية .

يقول صاحب عمود ( فكرة ) مصطفى أمين ، التنفس الذى يخرج من بين ضلوعه كل لحظة ويقول : بالنسبة لى العمود الصحفى ( هو تنفس ) ، أنا أحس كل يوم برغبة فى التنفس ، توجد أنفاس داخلى تريد الخروج فأعبر عنها فى العمود ، ولى تاريخ طويل مع العمود ، فقد بدأت أول ما كتبت العمود فى الثلاثينات فى جريدة اسمها ( الجهاد ) ، كانت صباحية ، وأوسع الجرائد انتشارًا فى ذلك الوقت ، وكنت أكتب عمودًا بعنوان ( مشاغبات ) بإمضاء ( مشاغبات ) .

وللعمود الصحفى خصائص ، وأرى أنه يجب أن يكون فيه شيء جديد ، وأن يكون مختلفًا ، وقصيرًا لا أكتب ما يفضله القارئ ، وإنما أكتب ما أتنفسه ، تنفس واحد ، يمكن أن يكون صرخة ، دمعة ، ضحكة ، همسة .

والعمود يختلف عن المقال ، فالمقال يكتب أطول من العمود ، وثانيًا المقال قد يعبر عن رأى الجريدة ، أو رأى فئة من الناس .

المفروض أن المقال متخصص أما العمود فهو مختلف ، ومتنوع في موضوعاته التي تتميز بالقصر ، والعمود القصير أصعب من المقال الطويل ، ولسعد زغلول كلمة مشهورة في خطاب لمحمد عبده قال فيها : « اغفر لي الإطالة فليس عندي وقت للاختصار » ..

ومن الفرق بين العمود الصحفى فى صحافتنا اليومية والصحافة العالمية ، قال مصطفى أمين فى كلمة واحدة ، لا يوجد فرق ، الفرق الوحيد هو الحرية !

أما الكاتب أنيس منصور صاحب عمود « مواقف » فله رأى مختلف ، هو يقول : الكاتب يكتب لأنه لابد أن يكتب ، لكن العمود اليومي يختلف عن أي كتابات فهو رأى معروض يوميًّا في مساحة صغيرة ، لذلك يجب أن يكون سريعًا ومركزًا ، ويختلف كاتب عن كاتب في أسلوبه أي في الطريقة التي يعبر بها ، والإيقاع والطريقة التي يصل بها بالمعنى إلى وجدان القارئ ، لأن القارئ ينتظر من كاتب العمود مزيدًا من المعرفة والفائدة ، ويكون الكاتب حريصًا وقريبًا من القارئ إذا حدثه عن مشاكله أو عن نفسه بمعنى أن تكون الكتابة مرآة للقارئ ، وكثيرًا ما يلجأ الكاتب إلى تجربته الخاصة ، أي أنه يريد أن يؤكد للقارئ أنه صاحب تجربة ، وأنه يذلك يكون في منتهى الصدق مع نفسه ومع غيره ، ولا خوف على الكاتب من أن يوصف بالذاتية أو بالأنانية أو بالدوران حول نفسه ، ولأن الكتابة الأدبية الذاتية والفنية هي ترجمة ذاتية للكاتب ، حتى إذا اختفى من المقال كلمة أنا فمن المؤكد مُوجودة . وسألت أنيس منصور ما الفرق بين العمود والمقال ، قال : كلمة العمود لا تعنى أنه يشغل عمودًا بطول الصفحة ، فأحيانا يكون نصف عمود وأحيانا بضعة سطور ، فالعمود ليس إلا مقالاً قصيرًا ، وعن الفرق بين عمود الصحافة المصرية والعالمية قال : لا يوجد فرق إلا بين الكتَّاب أنفسهم وما يتناولونه من قضايا يومية أو موسمية .

## السهل المتنع:

ومع (الأفكار المتقاطعة)، و (معنى الأحداث)، يحدثنى صاحب هذين العمودين سلامة أحمد سلامة عن كتابة العمود فى صحافتنا فيقول: إن كتابة العمود هى (معالجة) إما لمشاكل عامة، أو لقطة لزاوية معينة فى قضية أو مشكلة تهم الرأى العام، وفى أحيان كثيرة يكون العمود تعبيرًا عن موقف شخصى أو رؤية ذاتية أو تأملية لحدث معين، ويتميز العمود الصحفى فى هذه الحالة بإيجاز شديد، مع وضوح يصل إلى درجة السهل الممتنع، وفى رأيى أن كتابة العمود من أصعب الكتابات مثل القصة القصيرة، لأنها لا تسمح بتقديم فكرة متكاملة بكل مقاوماتها ونتائجها وصعب أن تكون مجزأة أو على حلقات.

والفرق بينه وبين المقال يكاد يشبه الفرق بين القصة القصيرة والقصة الطويلة ، من حيث الإيجاز وتحديد العناصر ، التي تتناولها ، وعدم الإضافة في شرح الفكرة اعتمادًا على ما لدى القارئ من معلومات أو خلفية اجتماعية أو سياسية أو أدبية .

ويضيف سلامة : إن كتابة العمود اليومى فى الصحافة المصرية انتشرت بدرجة جعلت كثيرين من كتاب العمود مضطرين تحت ضغط الإسهام اليومى إلى الاستخفاف أحيانًا بذاكرة القارئ ، أو بذكائه ، وتقليد كاتب العمود اليومى ليس له شبيه تقريبًا فى الصحافة العالمية ، فقد يوجد عمود يومى يتبادله أكثر من كاتب ، ولكن لا يوجد كاتب واحد يستطيع أن يقدم كل يوم فكرة جديدة ، وموقفًا جديدًا ، ورأيًا جديدًا فى ٣٦٥ يومًا سنويًا!

وفى كلمات قصيرة .. قال محسن محمد : إن العمود المصرى كله مجاملات أو هجوم شخصى ، وتجارب الكاتب هى التى تغلب عليه ، فالعمود ليس للتجارب الشخصية إلا إذا كانت هذه التجارب ، تهم القارئ لكن عمود الصحافة العالمية يكون تخصيصًا ، فهناك كاتب عمود فكاهى ، كاتب عمود سياسى ، كاتب عمود اقتصادى ، إنما في الصحافة المصرية كاتب العمود هو العبقرى رقم واحد يفهم في الأدب والفن والسياسة ، خبير في كل شيء !

كتابة العمود فى الصحافة اليومية معناها: المعاناة كل يوم كيف تكون أمامك صورة العالم كله لتأخذ صورة منها، وهنا الفرق بين كاتب عمود حر، وكاتب عمود رئيس تحرير فيجب أن يكتب صاحب العمود عن اهتمامات الناس.

## العمود مجرد فنجان قهوة :

وصاحب و مجرد رأى ، الكاتب الصحفى صلاح منتصر يقول: ال كتابة العمود تعنى أن الكاتب وصل إلى درجة من الرصيد ، والمخزون الفكرى ، والعلمى ، والاجتماعى ، والثقافى ، والسياسى ، والأسلوبى الذى يمكنه من مصافحة عقل القارئ كل يوم ، وأعتقد أن العمود يتميز بميزتين الأولى : رشاقة الأسلوب ، والثانية : وحدة الفكر بمعنى ألا يزحم الكاتب عموده بأفكار عديدة وأن يتناولها بأسلوب يرضى أذواق القراء المختلفين فى ثقافتهم . وهو اياتهم وأذواقهم ، ولا شك أن القارئ ينتظر أن يقول له كاتب العمود شيئًا عترمه عقولهم ، قد يختلفون معه ولكنهم يحترمونه ، وأن يشعر القارئ فى الوقت نفسه بأن الكاتب يعيش معه وليس بعيدًا عنه ، فالقارئ فى الوقت نفسه بأن الكاتب يعيش معه وليس بعيدًا عنه ، فالقارئ

يضع فى ذهنه وخياله صورة الكاتب الذى يقرأ له فإذا كان الكاتب شابًا يصعب على القارئ أن يتقبل منه الحديث كثيرًا من تجاربه الشخصية .

وعن الفرق بين المقال والعمود اليومي يقول صلاج منتصر: المقال عبارة عن وجبة طعام ذهنية مفروض أن تكون متكاملة ، نجد فيها طبق الشوربة ، والسلطة ، واللحمة ، والفاكهة ، والشاى ، أما العمود الثابت فهو طبق واحد من كل هذه الأطباق ، بل أحيانًا يكون مجرد فنجان قهوة أو فنجان شاى ، وبالتالى فالقارئ يشعر بعد المقال أنه اللهم وجبة دسمة ، لكن العمود يشعر القارئ بعد المقال أنه أكل طبقًا واحدًا ، والصعوبة التي يجدها كاتب العمود هو أن يشكل لقارئه فيما يقدمه من أطباق يومية ، أما عمود الصحافة العالمية فهو نادرًا ما يوجد فيه حديث عن معاناة المواطنين ومشاكلهم ، عمود الصحافة العالمية فيه رفاهية الفكر لكن عمود الصحافة العالمية جزء منه أو كثير منه يتناول مشاكل الشارع ، في الصحافة العالمية يميل العمود إلى السياسة أكثر ، ومن أشهر كتاب الأعمدة في العالم الكاتب « أرت السياسة أكثر ، ومن أشهر كتاب الأعمدة في العالم الكاتب « أرت بوكوالد » الذي يكتب في ٣٠٠ جريدة ، حيث يكتب ٣ مرات في يخلط فيها الجد بالهزل .

## العمود ... تعبير عن الرأى العام:

وكاتب عمود (علامة استفهام) يقول عبد السلام داود: ينبغى أن تكون يد كاتب العمود اليومى على النبض العام لا يرفعها عند لحظة، فوظيفته الأولى هي التعبير عن محصلة الرأى العام، وما يوافق رأيه الشخصى وما لا يوافقه، وهو ضرورة في صحافة العصر الخبرية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التى تركن جهدها الأول فى متابعة الأحداث بحيادية دون تعليق ، وأعتقد أن التخصص هو إحدى السمات البارزة لهذا العصر الذى تعددت فيه فروع المعرفة بحيث لا يمكن الادعاء بأن ثمة عقل ما يستطيع الإحاطة بها جميعًا ولوكان العقل الالكتروني !

فالقارىء ينتظر دائمًا من كاتب العمود النزاهة المطلقة والشجاعة والتصدى لكل ما يجده أو يراه مخالفًا للصالح العام ، فإذا لم يكن الكاتب متخصصًا في الفضائح العامة فالقارئ يفضل على ما أعتقد أن يتناول الكاتب القضايا العامة ...

ولا شك أن العمود يبذل فيه جهد أكبر للايجاز حفاظا على وقت الكاتب لصالح القارئ فهو على حساب وقت الكاتب لصالح القارئ .

والفرق بين العمود في صحافتنا المصرية والصحافة العالمية هو الفرق بين الصحافتين !!

## عمود د المودة ، :

وفى أكثر من « نصف كلمة » قال الكاتب الساخر أحمد رجب : العمود باختصار يحمل رأيًا ، وكاتب العمود يبدى رأيه الشخصى ، ومن المعروف أن كتاب العمود آراؤهم مستقلة تمامًا عن آراء الجريدة ، وفى عصرنا الحالى ينبغى أن يكون العمود شديد التركيز ، وشديد الاختصار ، لأن الكاتب اليومى تنافسه أدوات كثيرة مثل : الراديو ، والتليفزيون ، إنما فى الماضى قبل الإذاعة والتليفزيون كانت الافتتاحيات ، ولم يكن هناك كاتب عمود وإنما كاتب افتتاحيات تصل إلى صفحات ، وبتطور الزمن ومع تعقيدات الحياة ظهر فى

العمود الذى يجب أن يكون شديد الاختصار وشديد التركيز ، وهذا يتطلب معاناة ، وأهم خصائص العمود أن تكون هناك « مودة » بين كاتب العمود وبين القارئ ، لأن كاتب العمود إنسان يدخل للقارئ كل يوم من « ثقب الباب » فينبغى أن يكون هناك خيط روحى يربط بينهما ، فلكى ينجح كاتب العمود يجب أن يكون المتلقى لديه استجابة عاطفية ، وفى مصر الجماهير تعانى من مشاكل حياتية عديدة تضغط عليه ، وكاتب العمود يجب أن يحاول مساعدة الجماهير فى حل مشاكلها عكس ما كان يحدث فى الماضى ، كأن

الخوض فى التجارب الشخصية ، إلا إذا كانت هذه التجارب لها صفة العموم ولها اهتمامات بالجماهير . وقال أحمد رجب عن المقالة : إنها دراسة مكتملة العناصر ، تدافع عن وجهة نظر ، لكن العمود عبارة عن د سندوتش ، المقالة كالغنوة والعمود قيمة موسيقية واحدة ، المقال دراسة لموضوع بعناصره المتكاملة ويكون فيه إضافة للفكر السياسي أو

الاجتماعي وإلا كان موضوعًا إنشائيًا .

يكتب الكاتب فى موضوعات رومانسية ، يتألق أسلوبها أما اليوم فواجب كاتب أن يسهم فى رفع المعاناة عن الناس ، وأنا لا أفضل

والفرق بين العمود هنا والعمود في الخارج أن كاتب العمود في أمريكا مثلاً يكتب عمودًا في ٢٠٠ جريدة فهو يحمل رأيه الشخصى، وكل جريدة لها اتجاه سياسي، وبهذه الصفة يمكن لكاتب العمود في أمريكا أن يكتب في أكثر من جريدة كا أن هناك العمود الشخصى، نجد عمودًا سياسيًّا، عمودًا اقتصاديًّا، عمودًا للسوق المالية، عمودًا عاطفيًّا.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعن أشهر عمود أحيل بسببه رؤساء مجالس إدارة إلى التحقيق كانت حملة على السوق وارتفاع أسعاره في عمود « نصف كلمة » ، ويقول أحمد رجب قلت في « نصف كلمة » البنكنوت اللي في محافظ رجال الإدارة في شركة « كذا » معمول من الورق ! ... .



ه عام ١٩٧٠ ، جمال عبد الناصر يزور صالة التحرير بالدور الرابع في مبنى الأهرام وها هو يدخل الصالة من الباب المواجهة لكافتيريا الرابع مارًا أولاً بسكرتارية تحرير الصحيفة في ذلك الوقت ، وهم سامى دياب ، وصابر عبد الوهاب ، ومصطفى سامى ، وأمامه يحبى التكلى وماهر الدهبى وسمير صبحى .

هار ۱۳ د شهسوه معاد عليه وعبدورو بنيو ۱۰۰ فتله فرار در. سيد فيط مفرديو

مینین از تدخیز ادر اندین این مسید و آلیانیا از رستگیران اگری مامید مرفز به این این مینین میزود میناند به این این مینین میزود میناند این میزود به میزود میزود میزود

Al-Ahram mes w ++

مؤسشا العمياء شنه ١٨١٠ - سلم ترشاع تمثلا

مياليل مشاي منط (١٩١٢ - ١٩١٢) - المعلى منطق ميرتبل منط

فرهم مس تعبال شدجهان. غد بعضب محد ارؤى الى كانت مس طبقه وكابها الإعلام الإسلام الز

HALLES TO ACK
HALLES TO ACK
HALLES TO ACK
HALLES TO ACK
ALABORITA

مؤنسسًا الإصليرشنة ١٨٨٥ : سلم ويشادة تعالا معاليسل بشبان تعشد (١٩١٤ - ١٩١٢) وسليس التاديس مان مع السنة ٨٨ السند - ١٧١٨١

دار الاهسريم"

المعتنف ( ل التعمل ، مام المعلى عا شهومتاليدنا المعتنف ( تشكسة ، مر المعلية ، ما طهوف أمرة



أنْ حيث النَّاصرُ لَمْ بشَسساً ان يكونَ حديث مكتوبًا ؛ ولم يشنا أنْ يكون جديثه في مئاء

تحطابيسة ، وانعا اراده عديشسا هادنا بعرض فيه على الامسة اراده ، كالخيسا هو بفكر امأم

للرحمان مند الدائيس ليمن ينتجوب في بغييرية خفيدة يوكان جويلة ورعد ذاته عد من تأميلة الإد 5 و وكان وامنحا من الإستاد التي يزيكا هميشة الرائدناهي بعد بمداعها له عد أن المتوينة ! ثنها دوبراك، الرحة الممن على المنتج الوطني . باخيار هامة

 صفحة الأهرام الأولى ، بنينا السد ، صفحة الأهرام الأولى ، المرحلة الجديدة لاحظ حجم المانشيت بعرض الصفحة وارتفاعه يصــل ويزييد عـن ١٥ سنتيمتـرا

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# .

# المخرج الصحفي

سر المهنة :

فى تقاليد كل مهنة شىء هام خفى يعرفه كل من يعمل فيها ألا وهو سر المهنة ، وسكرتير التحرير ، كالكاهن ، والطبيب يعرف كل شىء والمفروض ألا يبيح بما لديه من معلومات قد تضعه الإباحة به فى مأزق !! ويخسر ثقة من حوله .

مآزق المُخرج الصحفى كثيرة وقصص لا تنتهى ، إنه مادامت هناك صحيفة تصدر كل يوم فهى تحمل فى جوانبها أسرارًا كل سر منها قصة وأسطورة تضيف إلى التاريخ النكهة الانسانية .



هكذا المخرج يعمل في كواليس الصحافة ، مع الصحفي العملاق والكاتب الجبار ، وكل المحررين والعمال والطباعين ، جو صحفي مثير بيداً بكتابة الخبر إلى أن يصل إلى القارئ حبر على ورق مطبوع ، يعمل في الظل لا يعرف القراء اسمه ، لكنه واحد من شهود التاريخ . إذا كان مخرج الصحيفة هو المسئول عن شكل الصحيفة ، وهو يستعمل في ذلك المقص والصورة والحروف ويجب أن يكون سلسًا ومرنا لحل المشاكل التي تواجهه حتى مثول جريدته للطبع وهذه المشاكل تختلف من صحيفة إلى أخرى ومن يوم إلى يوم ، فإن سكرتير التحرير الآن بعد التطور يستخدم آلات جديدة في الجمع بالتصوير ، ودخل عصر الاليكترونات ولا يعمل بالطريقة التقليدية لهذا تقسم سكرتارية التحرير إلى أقسام مسئولة عن التصوير والجمع والتوضيب ، وأن الصفحة ستخرج على هيئة أقسام ، العقل الاليكتروني فيها هو البطل . ومخرج الصحيفة أثناء عمله يقوم بالاتصال بالمحررين ومندوبي الإعلانات ، ثم بالمطبعة والعاملين فيها ، فهو همزة الوصل بين أقسام العمل كله ، إن المخرج هو الذي يعمل مع هؤلاء يحبون الحبر على أصابعهم !! الذين يصنعون الصحيفة ؟

## ◄ إذن كيف نصنع الصحيفة ؟ .

المخرج ، عليه أن يعد النصوص ويرسلها إلى قسم الجمع ، فهو المتصل بين التحرير والمطبعة ، الذى يتسلم مواد العدد من رئيس التحرير أو من ينوب عنه ، فيعيد قراءة النصوص ويقدر مساحتها ، ويعد لها هذه المساحة ، ويبدأ في التفكير في طريقة عرضها ونشرها في الصحيفة ،

ثم يختار الحروف وأحجامها ، والصورة التي سوف تنشر معها وتعليق هذه الصورة ، ثم يبدأ في إستبعاد الزائد من المقال واختصاره ، ولهذا فهو دائمًا ما يحتاج إلى خبرة ولياقة تساعده في إتمام وظيفته ، وأصبح بجانب المصحح ، سكرتير تحرير منفذًا ، وخطاطًا ، ورسامًا ، وتطور حتى أصبح قسمًا كبيرًا وهيئة تعمل ، وأخذ المخرج الصحفي مكانًا هامًا في صحيفته وأصبح عمله لا يتقصر على تصميم الصفحة ، بل أخذ يشرف على جريدته صفحة ، صفحة ، منذ بدايتها حتى انتهاء الطبع وصولها إلى السيارات التي تبدأ في توزيعها على القراء .

وتزداد أهمية المخرج ويبرز دوره بانتشار التكنولوجيا ، وسهولة وسائل المواصلات وتبلغ دورة أهميته عندما تشابهت الصحف في مظهرها الخارجي ، فعليه دائمًا مهمة التجديد في الإخراج وطريقة عرض أخباره وأفكار جريدته ... . !!

وتظهر أهمية العامل الإنساني في عمله الذي صبغته الآله بكل قسماتها وملامحها !! وظهرت أهميته أيضًا إدارة الصراع الدائر بين المذاهب الصحفية الفنية .... وأهمية ما تقدمه الصحيفة من قيمة إخبارية ، وبدأ المخرج يبتعد عن أشكال الإخراج المعروفة من توازن في الإخراج ، أو تدرج في العرض الصحفي أو تركيز في عرض الموضوع وإخراج الصفحة المركزة التي تلفت النظر إلى موضوع بعينه ، وامتد بالإخراج ليشمل الصفحة كلها التي تقرأ من أول سطر إلى آخر سطر .

## كيف يبدأ المخرج يومه ؟

عادة ما يبدأ بقراءة صحيفته ثم ينتقد العدد الذى بين يديه ثم يقرأ بقية الصحف الصادرة ، ثم :

١ - البحث عن مواد عدد اليوم التالي .

٧ - يطلب الماكيت المخصص للإعلانات ويعرف مساحة التحرير المطلوبة ، ويناقش الإعلانات فيما حدوده ، وهل هذا يتناسب مع حجم عمله اليومى ، وهل زادت الإعلانات عن المساحات النسبية . المتفق عليها من قبل ؟ فهو لا يجامل الإعلانات على حساب التحرير أو العكس ، وعليه إرضاء الجميع وهذه أول معادلاته الصعبة اليومية .
٣ - يطلب من كل قسم بيان بما لديه من موضوعات هامة سواء كانت جاهزة أو تحت الإعداد .

عسم التصوير على الموضوعات الجارى تصويرها وينتظر وصول الصور .

ثم يحضر إلى اجتماع التحرير الذى يتم عادة برئاسة رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير وتناقش الموضوعات ويتم ترتيب مساحتها بدقة .

٣ - يتصل بالمسئول عن العمل فى قسم الجمع ويتأكد من أن عمال الجمع جاهزون لتسلم المادة ، وهكذا قسم التوضيب وقسم الزنكوجراف ، وقسم التصحيح هذا فى المطبعة العادية .. الآن كله فى الماكنتوش .

لا - يبدأ في إرسال المواد ... وإعداد الماكيتات وعادة ما يكون ذلك في وقت تشير الساعة فيه إلى الثالثة ، واضعًا في أول اعتبار له مواعيد الطبع .

. ... ... ... ...

وتقع مسئولية وضع علامات وإرشادات الجمع على عاتق المخرج، ويتعين على أقسام الجمع والتوضيب والتصحيح ملاحظة هذه

الإرشادات والقواعد المتفق عليها ، فهو عندما يرسل الأصول « لتجمع » يكتب عليها نوع البنط والمقاس ويقدر طول الموضوع وعدد سطوره ، « وعادة ما يقدم العقل الالكتروني الآن بعض الصحف بإعطاء بيان بعدد سطور المقال أو الخبر » وهناك مسطرة حديدية تصنع له ذلك .

التبوغرافيا هي تعليب المعلومات المطبوعة .

في سلة المهملات !!

وعند بدء توضیب أى موضوع يسأل الرجل نفسه السؤال الهام :

■ ا كيف أصل بالموضوع إلى الـ Readabily القرائية السهلة . وهنا يقول المخرج إننى أساعد صحيفتى بهذه الطريقة على البيع ، ومهمتى أن أقنع القارئ بقراءة ثلاث فقرات من المقال ، أما قراءة بقيته فهى مهمة الكاتب أو المحرر في إقناع القارئ بقراءة الموضوع أو إلقائه

هو لا يمكن أن نفصله عن العصر الذى يعيشه ، فهو مرآة العصر بكل انطباعاته وإيقاعاته .

هو أيضًا يجب أن يكون متجددًا ليبعد قارءه عن العدو التقليدى للصحافة ألا وهو الملل ، فإن اختيار شكل الصفحة وتبويبها واختيار العناوين اللافتة ، لا تدع القارئ يترك صحيفته ، وقد بالغ المخرج في هذا العصر في استعمال العناوين المثيرة حتى قيل إن عناوين الصحف تسبب الاضطرابات النفسية ففي ديترويت في الولايات المتحدة ، أظهرت نتائج دراسة أجراها بعض الأطباء النفسيين بجامعة بنسلفانيا أن عناوين الصحف وارتفاع درجة حرارة الجو وتلوث الجو من العوامل التي تتسبب في الاضطرابات النفسية .

وقد تبين من هذه الدراسة أن عناوين الصحف سواء كانت تحمل أنباء طيبة أوسيئة –ستلعب دورًا في تعميق الصراعات العصبية لدى الأشخاص، وتدفعهم إلى التنفيس عنها باتباع سلوك هدام إما لأنفسهم أو للآخرين.

مداخلة: لقد كان الطباعون الأوائل يعملون بالغريزة وبالتجربة والخطأ ووجدوا أن القارئ « يستطعم » البنط فاخترعوا له الأبناط المختلفة والأبيض والأسود ، واخترعوا له البياض الموزع على الصفحة وسموه « الهواء » الذى منه تتنفس الحروف ، ويتنفس القارئ أيضًا وقسموا الصفحة إلى زوايا حتى يجد أكثر من خبر مكانًا بارزًا في الصفحة يلفت النظر له ، وعملوا فهرسًا بمحتويات العمود كله مرة وفهرسًا بمحتويات الصفحة أو بعرضها وصفوا الإطارات التي تبرز الأخبار ووضعوا الصورة فوق العنوان .

## \* لكن ماذا يحدث أمام الخبر الهام ؟ :

عندما يصل خبر هام يشعر الجميع به فيتسارع المحرر والمخرج وجميع العاملين في أكثر من موقع للانتهاء منه وإعداد الصحيفة للطبع بسرعة ، وذلك لأن الخبر الهام يدب النشاط فيهم جميعا ! .

ورحلة الخبر تبدأ بكتابته ثم تبنيطه وتحديد مكان نشره في الصفحة ثم يرسل للجمع بعد أن توضع عليه العناوين ثم تطبع عليه البروفات ويرسل بروفة إلى المصحح ليصححه وترسل البروفة وعليها التصحيحات مرة أخرى إلى قسم الجمع الذي يقوم بجمع السطور الخاطئة ، ثم توضع السطور الصحيحة بدلاً من الخاطئة وتطبع بروفة أخرى للمصحح ليتأكد أن ما فعله من تصحيح قد تم ، ويرسل الخبر إلى الصفحة المحددة

له ويضعه العامل في الصفحة ، وهي عبارة عن إطار حديدى بحجم صفحة الجريدة ، مملوءة بالرصاص والزنك والفواصل والأعمدة ، وترسل هذه الصفحة إلى « المكبس ليتم كبسها على ورق كرتون يسمى فلان ( Fian ) ، يرسل بعد ذلك إلى قسم الاستديو الذي يحولها بدورة إلى نصف أسطوانة دائرة من الرصاص هي التي تركب على سلندرات وحدة الطباعة ، حيث يمر عليها الحبر ثم الورق ، لتصبح بعد ذلك صفحة مطبوعة .

الآن عملية الجمع تتم على الشاشة ، والتصحيح أيضا يتم على الشاشة ، والتصحيح أسهل فهو إلغاء الحرف الواحد الخاطئ بالحرف المصحح ومن الطويل الشاق أن المصحح ومن الطويل الشاق أن يصبح المخرج ليجد على مكتبه تقريرًا يعده مسئول عن العيوب التي تضمنها عدد الصحيفة لكي يتجنبها فيما بعد ، ومن التقارير التي يتضمنها مركز الدراسات الصحفية في الأهرام مثلاً ما يقول في المحمنها مركز الدراسات الصحفية في الأهرام مثلاً ما يقول في

■ مازال التباعد بين الصفحات ملموسًا في بعض الأنباء ، وهو العيب الذي ينتج من عدم وجود « الشخص الواحد » الذي يعرف ماذا تشتمل عليه هذه الصفحات بحيث . تتاح له فرصة تلافي المتناقضات ، ويدخل التعديلات التي تحقق تناسقًا بين مادة العدد الواحد ، ( اتهام صريح لسكرتير التحرير المسئول ، وهو السكرتير المركزي ، رجل الديسك ) .

وسكرتير التحرير الفنى ليس وحده الآن هو سكرتير التحرير المسئول ، هناك نائب رئيس التحرير ، يعمل أيضا مع المخرج ، وأصبح لكل قسم سكرتير أو أكثر هناك سكرتير التحرير الذى يقوم بمراجعة

المواد الصحفية المحلية ، ويعيد كتابتها ، ويعدها للنشر بعد تحديد قيمتها الإخبارية ، وهناك أيضا سكرتير تحرير المواد الإخبارية الخارجية وسكرتير تحرير صفحات التحقيقات وهكذا في جميع الأقسام ، وكل هذا يصب عند سكرتير التحرير الفني ، والمخرج الفني هو الذي يخرج الصحيفة ويقوم بعمل الماكيت يرسله إلى المطبعة للتنفيذ ، وعليه ألا يضيع وقته أمام صفحة في المطبعة ، يعيد توضيبها على الرخامة Stone لأن مثل ذلك كمن لم يذاكر دروسه !!

كان هذا في الماضي .

الآن كله أمام الشاشة المحرر يكتب ، ويخرج ، وقد نجحت التجربة في الأهرام مع الاستعانة بكل الكافآت في المؤسسة الصحفية الكبيرة .

الآن فيجب أن يكون لكل صفحة ماكيت ، واضح ليبدأ في وضع الحروف والصور والعناوين ليعمل الصفحة ، وعادة ما يقيس طول الصفحة وعرضها وعدد الأعمدة ، ويحدد طريقة الفصل بينها وهو يحدد مساحة الأعمدة بطريقة تجعل القراءة سهلة ومقنعة وتريج العمل في كل الأقسام حتى يتيسر ألا تأخذ الصفحة أكثر من نصف ساعة على الماكينة « الشقية » !

وفى إخراج الصفحة الأولى: يراعى أنها صفحة مشبعة للرغبة عند إخراجها، فهى لابد ان تخرج عن الروتين متجددة، ويتذكر، وهو يعملها أن كل المبتكرين دائمًا في حاجة إلى متفرجين هم قراؤه.

■ حديث الصفحة الأولى لا ينتهى ... كلما تذكرنا إخراج الصفحات الأخرى .. ؟

## ■ نصائح يقدمها المخرج القديم: كيف توضب الموضوع الطويل؟

إن أسهل طريقة للقراءة هي الأجزاء المتقاربة والمتجاورة ، فيجب أن يقسم الموضوع بعناوين فرعية تساعد على القراءة ، وترشد القارئ إلى ما يريد أن يقرأه وليس بالعرض المتسع على ٥ أعمدة مثلاً ، وليس بالطول الذي يجعلك تمسك الجريدة وتقرؤها عمودًا طويلاً يبدأ من أول الصفحة إلى نهايتها ، ولكن حاول دائمًا أن تقسم القراءة إلى مناطق قريبة إلى العين مع حركة اليد التي تمسك بالصحيفة .

وكذلك تجنب النوافذ والفتحات التي تفتح على موضوع آخر بدون داع ، وحتى لا يجد القارئ نفسه وكأنه يلعب « السلم والثعبان » .

والمخرج الآن عادة لا يعمل بقاعدة إخراجية كما كان يفعل من قبل ، قاعدة إخراجية تتمثل في المذاهب الإخراجية من توازن وتباين فهو يعتبر هذه الصفحة مجاله في التجديد لأن الثبات لم يعد قيمة في هذا العصر المتغير ، فالصفحة أيضًا متغيرة وبالرغم من ذلك فهناك اعتبارات هامة يضع عينيه عليها .

■ إذا وضعت العناوين بجوار بعضها بدون صورة تكسرها فيجب أن تختار أبناط مختلفة ، وتختار عدد الكلمات في كل سطر من سطور هذه العناوين .

■ أن تكون عناصر الإخراج على يمين الصفحة « أقل وزنًا » من التي على اليسار .

الأجزاء العليا في نصف الصفحة أقل وزنًا من التي في القاع.

 عند اختيار الصورة يراعى أن الصورة التي تميل إلى السواد أكثر ثقلاً من الفاتحة .

- الصورة العريضة أكثر من « شيقة » عن الصورة الطويلة في نفس مساحتها .
- الصورة الغريبة في حجمها أكثر وزنًا من الصورة التقليدية ذات النسبة اليونانية ٣ : ٥ .
- البرواز العمود « بدون برواز » أى وضع بياض بدلاً من الجداول « تضبط » الصفحة مع صورة وجه « بورتریه » على عمود واحد .
- علامات القوة في الصورة سوف تجعل الصفحة « ذكية » وهذا يزيد من تأثير التوازن عند قطع الصورة .
- إذ ترتيب الصور مثل حرف الو حرف T من أفضل أنواع التوضيب .
- إن وضع الصورة في الصفحة ثم كلامها في مكان آخر مثل وضع قطعة الجبن في مكان والمصيدة في مكان آخر فكيف نصطاد الفار ؟ \* مراعاة التوضيب العرضي : إن أحسن قراءة تريح العين هي أن تستعمل :
  - ١٠ سطور في العمود الواحد
    - ٨ سطور في العمودين
    - مطور في الثلاثة أعمدة
- إمسك بالقارئ ، ولا تدعه ينظر إلى العناوين ويتصفح جورنالك ثم يؤجل قراءة المقالات بعد هذا التصحيف !!
- من العوامل التى تؤثر على المخرج ، هو اهتمامه بالمادة التى فى يده من ناحية المضمون بالدرجة الأولى وبالشكل بعد ذلك ، إذ نوع الكتاب الذى يقرؤه سكرتير التحرير والموسيقى التى يستمع

ليها والطريقة التي يعيش بها ، والوسيلة التي بعمل بها لها أكث الأثر

إليها والطريقة التى يعيش بها ، والوسيلة التى يعمل بها لها أكثر الأثر – أيضًا – على عمله ، الإحساس بوجدان عصره . إن مخرج الصحيفة هو الذى يعطيها الدفء ويعطيها الموسيقى والوجدان .

■ والمخرج الصحفى عليه أن يعطى الفرصة ويهيئها للقارئ بأن يقرأ ما بين السطور ، ويجعل الصفحة التي بين يديه تقول ما لا تقوله الكلمة المكتوبة من استخداماته لعلامات الاستفهام ، والتعجب ، والصورة التي بدون تعليق . ناهيك عن وضع خبر فوق خبر !

■ المخرج الصحفى هو خادم القارىء ، تماما كالطباخ فى المطعم لا تراه ولا تقرأ اسمه ، يعمل تى الظل ، ولكنه تحس بطعم غذائه ، وتذوقه ، والمخرج الصفحى دائمًا مطالب بالتجديد والابتكار ، حتى لا يعزف القارئ عن صحيفته فهو يضع العناوين والمقالات والصور بطريقة هندسية تتغير حسب الموضوع نفسه ، ولكن فى استخدامه الهندسي هذا عليه أن يحافظ على سياسة جريدته وشكل صفحته الأساسي دون تغيير جذرى فى مظهر صحيفته ، هو هنا يستخدم الحكمة القديمة القائلة « لكل مقام مقال » .

### 🚆 وما هو حدود عمل المخرج ؟ :

من الممكن أن يجيء من يسألني ونحن نتحدث عن المخرج، أليس المخرج بهذه الطريقة التي تتحدث بها هو الصحفي الأوحد؟

وهنا أقول له : للمخرج حدود :

مثلاً قرأت أن المخرج في الصحف الغربية يتمتع بحرية واسعة في عمله يعطوه كل اختصاصاته كاملة ، ويقل نصيبه من صلاحيات من صحيفة إلى أخرى ، ومن درجة نفوذ رئيس التحرير أو من الزملاء

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذين يضعون سياسة تحرير الصحيفة ، حتى ولو كان مخرج الصحيفة هو أحد المسئولين عن وضع هذه السياسة .

وفى عدد من الصحف العربية يعتمدون على المركزية فى العمل « الديسك المركزى » وسكرتارية التحرير الفنية الذين يتابعون كل العمل فى الصفحات المختلفة ، ويقومون بعمل الطبعات الأولى والثانية والرابعة .

وهناك عدد من الصحف العربية تقوم بنفس العمل ، وهناك صحف تجعل بعض أقسام التحرير هي التي تتولى إخراج صفحاتها ، مثل القسم الخارجي ، والقسم الرياضي ، والقسم الاقتصادي وقسم التحقيقات ، وهم الذين يصممون صفحاتهم وينفذونها ، وهذا ما يسمى بالإنجليزية « Page Editor» رئيس تحرير الصفحة » ، وهو هنا لم يعد في حاجة إلى مخرج صحفى للصفحة .

وأتصور أن النظام الثانى وهو نظام غير مركزى سوف يكون أنسب الأنماط التى سوف تتماشى مع الطبيعة البشرية ، وزيادة الثقافة الصحفية ، وكذلك تتماشى مع نظام الآلة الجديدة سواء نظام الناشر المكتبى .

وهذا سيعظم من دور مصمم الصحيفة الذى يحدد شخصيتها من أول عدد، والذى يقوم بإعداد الصفحات الجديدة والأبواب الجديدة ، أليست الصحيفة دائما متجددة ؟ !!

وأليس هو الذي يجمع بين الثقافة والصحافة ، والذي يحسن الاختيار ، والذي ينتقى الأخبار ويعرضها بشكل متناسق له إيقاع .

والآن في الولايات المتحدة وأوروبا يعيدون ترتيب الاختصاصات خاصة في الأقسام المعروفة بإنتاج الصحيفة وإعدادها للطبع ، المهم

كيف يسير العمل بسهولة ، وما هو خط سير المادة التحريرية ؟ ، لم يستغنوا عنه بل وأصبح المخرج الصحفى أيضا له الدور الهام في متابعة تنفيذ العمل وهو الذي يعمل جنبا إلى جنب مع المهندس المسئول عن الصيانة أيضًا .

بل أتوقع أن تنشأ وظيفة جديدة هي « متابع الصفحة » بين رئيس تحرير الصفحة ، والرجل الجالس على آلة الماكنتوش !

### مع رؤساء تحرير زمان :

داود بركات ... والإخراج .

ومن أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا تحريريًّا وإخراجيًّا هامًّا في الأهرام هو داود بركات وهو من أشهر رؤساء تحرير الصحيفة العتيدة خلال رحلتها الطويلة ، فقد ولد عام ١٨٧٠ في لبنان وقدم إلى مصر عام ١٨٩٧ وعمل في مصلحة المساحة بطنطا ثم عمل بالتدريس وأسندت إليه رئاسة تحرير « المحروسة » ، ثم عمل بعد ذلك مع الشيخ يوسف الخازن في إصدار جريدة الأخبار وفي عام ١٨٩٩م اختير للعمل في الأهرام إلى أن أصبح رئيس تحريرها عام ١٩٣٧ ، وكتب السمه على صدر الصفحة الأولى في العدد رقم « ١٧ » ألف .

كيف كان يعمل ؟

كان يتلقى ما يكتبه المحررون ويراجعه ، ويشير إلى المكان المخصص له من صفحة من صفحات الجورنال « وكان هذا أهم عمل إخراجى فى هذا الوقت وقد اشتهر الأهرام بحسن تبويبه وثبات هذا التبويب » ثم يقرأ بروفة على كل ما كتب وكل ما نزل المطبعة بعد انصراف المحررين ، وكان يساعده أحد المحررين ، فينزل معه إلى المطبعة ، ويشرف على ترتيب الصفحات « وتقفيلها » وكان يؤخر الزائد عن ويشرف على ترتيب الصفحات « وتقفيلها » وكان يؤخر الزائد عن

حاجة العدد ، بل وكان أحيانًا يكتب ما تحتاجه صفحة « ناقصة » من الصفحات ويظل مشرفا على هذا العمل مرتبًا الصفحات وموادها مختارًا لكل خبر مكانًا حسب أهميته بعد أن يقرأ مرة أخرى بروفة عاجلة منه ولا ينتهى من عمله إلا عندما يرفع نظارته من فوق عينيه .

### أنطون الجميل .. والإخراج :

ثانى رؤساء تحرير الأهرام المشاهير هو « أنطون الجميل » وكان يعانى من كثرة الأخطاء المطبعية التى تنشأ نتيجة سرعة الجمع الآلى وسرعة التوضيب وسرعة الطبع ، وهو يصف مخرج الصحيفة أو « يصف نفسه » أثناء العمل كلاعب الشطرنج الذى يقف أمام الصفحات فى المطبعة ويقول : « حط وزير التجارة بعد تصدير البصل » ، كمل العمود بوزير المالية احدف السطر الأخير من رئيس الوزراء ، قدم هتلر ، آخر موسيلينى وهكذا ، لغة لا يفهمها إلا الصحفيون فى المطبعة .

- \* محمد حسنين هيكل: يسعد بالصفحة الأولى وهى معروضة الموضوعات بالطول وبالعرض، يستطيع أن يكتب كل أخبار الصفحة الأولى وحده.
- \* إحسان عبد القدوس : الإخراج عنده نجاح لما يكتبه ويستطيع أن يتعرف على القارئ وهو يكتب له ؟
- \* أحمد بهاء الدين : يخرج مقاله ويوضبه وهو يكتبه بسن قلمه المقلوب .
- \* يوسف السباعى : يكتب ، فنان ، وعلى المخرج أن يعى ماذا يريد دون أن يطلب منه ؟

\* على حمدى الجمال: يعرف مقدما ماذا سيكتب وكيف سيكون شكل مقاله .

\* إبراهيم نافع : يترك المخرج ليبدع ، ومقاله معروف المكان ، صفحة أولى وصفحة ٣ ، ويترك المجال لفنان الكاريكاتير ناجي ليفكر معه في مقاله بالريشة .





« صفحة من , وقائع مصرية » تشتمل على أخبار محليــة ، كل خبر له عنوان بالتركية على اليمين وبالعربية على اليسار . دار - الأهرام ،



لسس الإهرام منة 1340 : سايم وبتسارة نقلا 11111 -- 11 -- 1lare 11111



خطاب تاريخي للرئيس أنور السادات يعلن فيه أمام العالم موقف مصر من الحرب واهدافها للسلام قواتنا المسلحة قامت بمعجزة على أي مقيساس عسكري ويستطيع هذا الوطن أن يطمئن أنه أصسيح له درع وسسيف هارينا وسنتحارب لاستعادة اراضينا المحتلة بعد ٦٧ وايجاد السبيل للحقوق المشروعية تشبعب فلمسطين المسواريخ المسرية على قواعدها تنتظر أمر الانطلاق الى اعماق الاعماق في اسمراثيل ٥ تقط مصددة يعلنها الرئيس السادات في رسالة مفتوحة الى نيكسون كمشروع سلام الالتزام بمبادىء وقرار أتالامم المتحدة - انسحاب اسر أثيل من كل الاراضي المحتلة فوراً - مؤتمر سلام دولي بعد ذلك البدء في تطهيد ير قنساة السيسويس - وضييسوح في الغيسياييات والوسيسائل الجيش السورى العظيم يحارب معركة من أمجد معارك الأمة العربية تحت القيادة المخلصة لحافظ الأسد

في لقباء كانت فيه قعة عشساعر الحب والتقسسنير والعبرفان تعيط يانور السادات وهويوجه خطابه من مجلس الشسعب مرتبيا زي القسائد ٱلامنى للقوات السلمة ، ركز الرئيس في خطابه البالغ الأهمية على نقطتين اساسيتين هما : العرب والسلام

وهن المسرس قال الرئيس ﴿ أَنْ القسوات السلمة المسرية عَلَمت بمعبرة عَلَى أَي مقياس عرى ، وأن التلويخ المسكري منوف يتولف طويلا بالنرس والقمس أمام العطية التي قامت يها هله القوات يوم السادس من اكتوبر حين تعكنت من التعام مانع تنسأة السويس المحم مِلْ أَيْفَ الْقَرِعِ ، وَلِمَّامِنَةً رَوَّوسَ جِمَسُورَ أَمِننا بَعَبْدَ أَنْ الْقَلَتَ الْمُنْتُو تَوَازَتُه

£ وزراء عرب بجتمعون

دور البسترول في المعسسركة يبحثه وزراء البترول العرب اليوم التوسد بداد برواود الإساد سامت و اديس و الدرب بدا الارتباد وحبياج الما فرارات لادميزه الرب قيست اور معروق لموس في الممالة الدران الادارات الادارات الدارات

كسسر هجسوم مسدرع للعسدو في سسيهاء تل ابيب تعلن أن سموريا تهاجم باعداد هاشلة من الدياسات اه بعضه المراتح الم قراما على المور الإرسط للمية ، وقد فريط عمرة الماركت هيا الأواضاحة والمنجود المرتبط المرافقين ويسكل الماع المولي , وقد الهيد المركة — التي استريت ما وقدما وذ تعلن إدارة النجسيد أندقد امتدت الفترة المقررة المستقبال

حملة المؤهلات العلياخريي عام ۱۹۷۳/۷۲ والنوات السابقة عتى يوم ٢١/١٠/٣١ على جميع حملة المؤلفلات العليا

التقيم لمناملق التجئيدا لمختصت يع كل منهم ما يثبت عصوله على المؤهل لمعاملته تهنيددا

وإدارة التجنيد ثهيبه بالجميع التقيم خملي الغترة المحددة للمساهمة فن شریف تأدیت المندمت العسكرة ، وتمقيق البصر.

« صفحة الأهرام بعد حرب أكتوبر : الحرب والسلام .

# 11

# محو الأميسة الطباعيسة



العقل الالكترونى فى بدايته . مذهلاً فما بالنا .. الآن .. وما بالنا غدا ؟



بالرغم من قصر تاريخ عمر العقل الالكتروني إلا أنه مر بعدة أجيال ، حينما جاء الجيل الأول في عصر : الصمامات الالكترونية ، ثم جاء جيل الترانؤستور ، ثم الجيل الثالث : جيل الدوائر المتممة ، ثم الجيل الرابع : الذي يتكون من دوائر عاملة كاملة مكونة من الترانزستور والمكثفات والمقاومات مركبة على شرائح من السليكون .

الطريف أن أول جيل من العقل الالكتروني كان في حجم غرفة بأكملها ، وكان يؤدى ثلث عمل العقل الالكتروني الجديد الذي أصبح لا يزيد عن حجم ثلاجة عادية .

والطريف أنه في عام ١٩٤٩ لم يكن في العالم سوى ستة أجهزة فقط ، وصلت إلى ١٠٠,٠٠٠ في عام ١٩٧٠ ، والآن عدد الأجهزة قد فاق كل تقدير ، وبلا حساب .

### لماذا الأجهزة هذه ؟ :

القدرة على حل المسائل الحسابية بسرعة خيالية إنها توازى سعة ملعب لكرة القدم ملىء بالعلماء يعملون طيلة حياتهم فى أعمال حسابية يستطيع أن يقوم بها هو خلال ساعة واحدة ولهذا الجهاز خاصتان آخرتان هما القدر على تخزين المعلومات والثانية هى التفريق أو التمييز بين جميغ المعلومات المعطاة للجهاز أو المختزنة به .

داخل هذا الجهازه غرفة مرور معروفة باسم البوابات ، والبوابة هى عنصر منطقى لتوليد الذبذبة الخارجة فقط عندما تقابل حالات معينة ، فعندما تقابل هذه الحالات المعينة ، فإن البوابة تمرر ذبذبات المعلومات ، وإذا لم تقابل هذه الحالات المعينة فإنها توقف المرور .

هناك ثلاث بوابات أساسية هي:

أولاً: بواب « أوار - OR » التي تمرر الحقائق عندما تجد الإشارة المناسبة عند مدخلها محصورة على الشريط الورق ..

وأصبح في الإمكان أن يعطى المعلومات المطلوبة صوتي كصوت الإنسان . الحقيقة لو وفرت هذه الأجهزة من العمليات الحسابية ما ينفق عليها بمعدل ٣٠ سنتا إلى ٣٠,٠٠٠ دولار ، كما وفرت من الوقت بما يوازى الثانية الواحدة إلى ٣٠ سنة .

البوابة الثانية : هي بوابة الـ « و - And » وهي التي تمرر الحقائق عند تسلمها نفس الإشارة المناسبة عند مداخلها .

البوابة الثالثة : بوابة « لا – No » وهى التى تحول إشارى ال ١ إلى إشارة صغر والعكس بالعكس .

الوابات عبارة عن رزمة أجزاء داخل العقل ومصممو العقول يعتمدون على الرموز للوصف .

ولنقل المعلومات الصغيرة د Data Bit » .. يجب أن تكون هناك إشارتان مناسبتان للسماح بنقل هذه المعلومات .

المهم لكى نضبط عمليات متى نجمع ومتى نطرح ومتى ننقل من المذاكرة ، فإن العقل الالكترونى على طريقة عسكرى المرور إنه ينظم العمليات الداخلية لكل وحدة والعلاقة بينها بواسطة إشارات كهربائية تفتح وتقفل البوابات بطريقة منظمة فكل العمليات داخل العقل تحدث في أوقات ثابتة تقاس بواسطة إشارات متنالية ، هذه الإشارات تحدث بعلامات مؤقتة فوق أسطوانة دائرية وغالبًا ما تكن بواسطة مولد ذبذبات البكتروني يسمى « الساعة » .

هذه الذبذبات الناتجة من الساعة تكون حركة الجهاز الأساسية وتضبط بقية العمليات الأخرى داخل العقل .

ولشرح الساعة فإنها تشبه عجلة الغزل مثبت عليها أذن أو طرف

ولشرح الساعة فإنها تشبه عجلة الغزل مثبت عليها اذن او طرف لسان يلامس عجلة خارجية من الأذن يلامسها كلما دارت عجلة الغزل هذه ، فكلما وجدت إشارة على كل أذن من العجلة الخارجية ، ولامست هذه الأذن الخارجية .. ولامست الأذن الداخلية المثبتة على عجلة الغزل .

فإن البوابة المناسبة تفتح – كل فترة زمن تمثل دورة في أثنائها يقوم العقل بجزء من واجباته ، ويمكن ضبط تشغيل آلة أثناء الدورة وبعدها ينظم أثناء الدورة الثانية .

إن جميع الأجزاء المكونة للعقل متصلة داخيًّا بواسطة الأسلاك أو الدوائر المطبوعة والبوابات التي خلالها تمر ذبذبات المعلومات كما هو مطلوب من العقل .

هذه التعليمات المعطاة للعقل هي التي تحدد الدوائر التي تقوم بحلها ، وتحدد أيضًا الأجزاء الأخرى داخل الجهاز ، لكي تعمل كل حسب دورها .

ومن اللغات المستعملة في لغات التفاهم ، لغة الحساب ، ولغة الأعمال العامة ، ولغة مترجم القاعدة .

إنه قبل أن يتعامل العقل مع اللغة ، يجب أن تكون هناك طريقة لتحويل حالة لغة التفاهم هذه إلى لغات الجهاز المناسبة ، وهناك ترجمة داخلية تحدث .

ويمكن أن نعتبر ذاكرة الجهاز على أنها تحتوى على عدد ضخم من الفتحات التى تشبه فتحات صندوق البريد ، لإلقاء الخطابات فيه ، وأن كل فتحة لها رقم معين تسمى العنوان ، وكل فتحة بها سعة تستطيع أن تمسك عددًا من الأعداد الأحادية « تحت العشرة » .

وهناك عقول تساعد على عملية إعطاء المعلومات للعقل ، وفي جميع الحالات ، فإن الإنسان هو المسيطر الوحيد على الجهاز ، وبذلك فإن العقل الالكتروني يقف متجمدًا حتى يعطيه الإنسان المعلومات اللازمة ، ويضغط على المفاتيح المناسبة .

إن اللغة التي تستعمل مع هذه العقول يطلقون عليها لغة المنبع ، ولها معجم مفردات ، لغة التفاهم .

وعلينا أن نتذكر دائمًا أن للعقل القوة المنطقية الداخلية لتسلم برنامج صوتى للغة التفاهم سواء كانت بالإنجليزية ، أو لغة العلم ، أو اللغة الهندسية ، أو الحساب ، أو لغة الأعمال .

إن العقل يساعدنا على تنظيم برنامج العملية المطلوب حلها ، وعليه فإن لهذا الجهاز القدرة على تنظيم أى شيء ويستطيع أن يعمل أى شيء طالما استطعنا كيف نوجهه .

### الحروف والشكل المتغير:

إن الثورات المتلاحقة في مجال الكمبيوتر تنعكس بدورها على الطباعة وتؤثر تأثيرًا هامًّا في تطور العمل فيه .

ومن ضمن الأشكال الجديدة للحروف ، ذلك الشكل المعروف بالسم « الأيكوتيب Ecotype » وهو الذى استخدمته مجلة الأيكونوميست اللندنية ابتداء من العدد الصادر في ٢٥ مايو ١٩٩١ .

وكانت التبوجرافيا في وقت من الأوقات : نظامًا مليعًا بالألغاز والأسرار فيما يتعلق بالقياس واللغة والتكنولوجيا التي تعتمد إلى حد بعيد على القلم الرصاص والورق .

ولكن الكمبيوتر أحدث ثورة في هذا الفن ، وتحول فن تقديم النص ، إلى موضوع هام يوميًّا والآن أصبح على كتاب الأوراق « نحن ... أن

يقرروا الشكل والمادة التى من خلالها تظهر المادة وكيف سيقرؤها الناس؟ ولهذا فإن توضيب الصفحات ، وبرامج الفنون التخطيطية التى تشمل الصور والرسوم ، سوف يتيسر لأى شخص يجيد استخدام الكمبيوتر بتغيير شكل الصفحة ووضع الصور فى لمح البصر من خلال ماكينة المكتب « الناشر المكتبى » التى تخرج المادة بتفصيلاتها الفنية الدقيقة ، أى أن أى كاتب على الشاشة سوف يصبح سكرتيرا للتحرر ... مخرجًا صحفيًا خلال برامج « الناشر الصحفى » .

إن التقدم سوف يجعل كل واحد يفكر في الإخراج الصحفي وهو يكتب .

وعلى سبيل المثال فإن من يجلس وأمامه ماكية ماكنتوش يستطيع التعامل مع أكبر ماكينات الطباعة بسهولة ، وكذلك ماكينات الطباعة بالليزر ، والبرامج التى جاءت بنظام صف الحروف إلى المكتب جعلت هذه العملية سهلة وأقل عناء وتكلفة ولن يمر وقت طويل حتى تستطيع هذه الآلات أحداث تغيير شكل الحروف في الحال على الصفحة ويصبح كاتب القصة أو المحرر مؤلفًا ومصممًا Type disigner للحروف في نفس الوقت .

ولم تعد تكنولوجيا الطباعة حاليًّا ذات علاقة بالأنماط القديمة مثل المطبعة الخشبية والطباعة الرصاص التي يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر ، وإلى جيل الرواد مثل يوحنا جوتبرج ونيكولاس جينش .

### الحرف المألوف :

والآن فإن العلم مكن من وضع الطباعة تحت سيطرة شخص واحد مقوم بالعمل، ولكن ثورة الطباعة بقيت لا تقهر وضعة لعدد كبير من erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناس ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن منتجها وهو الحرف ، يجب أن يكون مألوفًا ، ولعل هذا مما يجعل القارئ يميل إلى المحافظة على المألوف .

ففى عام ١٤٧٩ طلب الكاردينال جوليانو ديلا ، والذى أصبح فيما بعد الباب جوليوس الثانى من النساخ أن ينسخوا بأيديهم نص « الحروف الأصلية » لابيانز .

وقد حاول جوتنبرج أن يقلد نسخ اليد بالنظام القوطى عندما اخترع حروف المطبعة المنفصلة ، وذلك لأن أى شيء آخر سوف يصبح صعب القراءة في هذه الأيام وقد بقى الخط القوطى مستعملاً على نطاق واسع في ألمانيا والنمسا حتى الثلاثينات .

وبالمثل فعندما حاول جينش وجرينو في عصر النهضة تصميم أشكال الحروف لكتابة نسخ جديدة من الأدب الكلاسيكي وكتب الدين والطب فإنهما استخدما شكل الحروف الرومانية المكتوبة باليد .

وهكذا كانت الكتابة باليد هى مصدر الزخرفة التى لا تزال تزين معظم أشكال الحروف . Type-faces

ويعكس تشريح الحروف Anatomy of lettersتأثير الأصل المكتوب بخط اليد خاصة وأن النساخ كانوا غالبًا صناع الذهب والفضة .

والآن فإن التساؤل ليس عن سبب اتجاه القراء إلى المحافظة فيما يتعلق بالحروف ولكن من سبب عثور صناع الحروف على الأعذار لإعادة تغيير شكل الهجائية .

### \* ١٠ آلاف شكل للحروف :

ويوجد الآن ما لا يقل عن ١٠ آلاف شكل للحروف ، تتشابه في معظمها . وليس من قبيل المصادفة أن الانفجار الذى أصاب عدد الحروف قد بدأ في نهاية القرن ١٩ عندما ظهر الإعلان بشكل واسع ، وتعظمت حاجة المعلنين إلى الإبراز .

إن التكنولوجيا هي الحافز للتغير ، وهذا ينطبق على الأيكوتيب ، الذي هدف منه استمرار القراءة .

\* مثلاً: إن بعض الأشكال الجميلة للحروف يصيبها التشوه بسبب بعض أجهزة الكمبيوتر ، بل إن بعض أجزاء الحروف تضيع أو تصبح غير مستوية وتضيع أيضا مساحات الفراغ بين الحروف وقد تتحول إلى ٥إلى ٥فى اللغة الإنجليزية .

وبالنسبة لمجلة الأيكونوميست التي كانت تطبع في بريطانيا وترسل إلى مختلف أنحاء العالم فإنها الآن ترسل بأجهزة الفاكسميلي والشكل القديم للحروف الذي يطلق عليه اسم « Old Style »، والذي كان قد صمم في الولايات المتحدة في عام ١٩١٥ ، يتعرض للتشويه حتى في ظل استعمال جهاز فاكسميلي جديد له إمكانيات عالية جدًا ، بالرغم من أن ذلك كان حلمًا بعيدًا في وقت من الأوقات .

ومن حسن الحظ فإن التكنولوجيا تأتى بالحلول لمشكلاتها ، كل وراء بعضه ، فالتكنولوجيا الحديثة التى جعلت الطباعة بالليزر رخيصة وممكنة ، ساعدت فى عمليات تصميم وصف الحروف مثلما حدث فى عام ١٩٨٢ حيث استطاع كل من جون وارنوك وتشارلز جيستكى من إنشاء شركة تحمل اسم « أدوب Adobe » فى كاليفورنيا تولت عملية تسويق الآلات الطابعة للأشكال الجديدة من الحروف .

ملحوظة: في الماضى كان جهاز صف الحروف الضوئى يتكلف ٣٠ ألف دولار أما الآن فإنه يتكلف ٣ آلاف دولار فقط ، وذلك بفضل أجهزة الكمبيوتر الشخصية . العجيب : نزل السعر إلى العشر تقريبا ! كل هذا طبعًا بخلاف اختفاء الأوراق من فوق المكاتب فإن الكمبيوتر وملحقاته قد جعل عمليات الكتابة أكثر سهولة وبساطة وأقل تكلفة وأكثر لذة . وتحتاج كل شركة كبيوتر تنتج أشكالا من الحروف لأن يكون هناك تغيير في إنتاجها حتى تحصل على الرخصة ، وهكذا يفكرون للتقدم .

ويعتبر استعمال الخرائط والرسوم التوضيحية أمرًا غير مرن ومكلف نظرًا لاختلاف كل نوع من أنواع ماكينات صف الحروف ، ولكن عالم الرياضيات الفرنسي بيير بيزيه توصل إلى طريقة يمكن من خلاله التحكم في حجم الرسم البياني أو الخريطة ، وذلك من خلال تعريف الشكل أي شكل بأنه عبارة عن نظام من المتساويات الحسابية التي تتناسب مع المنحيات .

ومن خلال الكمبيوتر يقوم المصمم باختيار الشكل المطلوب ( وهذا هو المخرج الصحفى الجديد ) .

لقد أدى تطور أطقم الحروف المطبعية Fontsمن اللينوتيب والمونوتيب إلى تشجيع الزبائن لشراء نمط معين من الماكينات .

إنه منذ عشر سنوات قضى المصمم اليابانى ١٨ شهرًا فى لندن ليعيد رسم أشكال الحروف المستخدمة فى مترو الأنفاق فى لندن وأصبحت حروفًا مميزة وهو يقول: إن هذه العملية لاتستغرق إلا ٣ شهور ، ومنذ ٦ سنوات فكرت الأيكونوميست فى إدخال شكل جديد من الحروف يدعى اكسلسيور انسيرتيو ExcelsiorInsertio بتكلفة

۱۱۰ آلاف دولار من أجل إخراج أفضل الخرائط والرسوم البيانية ، وبفضل استخدام الأيكوتيب أصبحت هذه العملية تتكلف نصف التكلفة ، وذلك بفضل أطقم الحروف التى صممتها بوست سكريبت » .

وقريبًا سوف يستطيعون إعداد إحدى ثمار شركتى أبل Apple وميكروسوفت Microsoft أمداد سوم « الكمبيوتر الشخصى » باحتياجاتها من الحروف ، بحيث تعرض الشاشة الصفحة وهي على الشكل الطباعى النهائي من خلال البرمجة .

كما ستخفض أسعار آلات الطباعة بالليزر إلى النصف.

لقد بدأ التطور يسرع خطواته التي لا تنتهي بسرعة مذهلة ....!



ه الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة التايمز ، تاريخها أول يناير ١٩٨٥ ، عندما ظهرت صحيفة التايمز وكان اسمها ديلي يونيفرسال ريجستر ، يومية قوامها أربع صفحات ، ووزع من هذا العدد ١٥٠٠ نسخة .

# 17

## الخطأ المطبعي . . شيء مخجل !

سيطل الخطأ المطبعي موجودًا طالما أن الصحفي يكتب بيده وبسرعة ، إن الكتابة على آلة كاتبة أو شاشة أصبح متطلبًا عصريًّا ليس فقط في التصرفات الحضارية ولكن أيضًا لضمان سلامة الكتابة ودقتها .





وانتشرت أيضًا الأخطاء المطبعية : في الصحف اليومية ذلك لأن ماكينات الجمع كلها كانت ماكينات « سطرية » ، فإذا كان هناك حرف واحد به خطأ أو ليس في مكانه ، فإن على العامل أن يعيد جمع السطر كله وهو عادة ما يحتوى على ٢٨ حرفًا على الأقل ، والعامل قد يصلح الحرف الخاطيء ثم يخطى في حرف آخر ومن هنا فإن على « المصحح » أن يقرأ السطر بأكمله ثم يقرأ السطر العلوى والسطر الذي أسفل السطر المصحح حتى لا يكون عامل التوضيب قد وضع السطر الجديد في مكان سطر آخر !! وليس هناك بديل لخلو الصحيفة من الخطأ المطبعي إلا بقراءتها ومراجعاتها ٣ مرات لخلو المحيفة من الخطأ المطبعي إلا بقراءتها ومراجعاتها ٣ مرات على الأقل ، وهذا يستدعى وقتًا طويلاً ليس للصحافة فيه ترف !

الآن تخطو الصحافة المصرية والعربية خطوة نحو محو الأخطاء المطبعية بالماكينات الجديدة .

■ من أبن تجىء .. الأخطاء المطبعية ؟ :

وفي لقاء مع الدكتور على محمود رشوان الذي أعد الدكتوراة في موضوع إنخفاض مستوى الجودة في صناعة الطباعة في مصر، أسبابه وآثاره مع تطبيق الإدارة الحديثة لعلاجه قال: على الرغم من تعاظم مسئولية الطباعة بلغته من تقدم عالمي بشكل عام. وما أدخل في مصر من ماكينات حديثة فإن مستوى جودة الطباعة فيها أخد في الانخفاض

وقد قام بدراسة على عينة من المطابع بلغ عددها ١٨ مطبعة في عام ١٩٧٦ وحتى عام ١٩٧٨ وكانت النتائج تؤكد :

- \* أن العيب الحقيقى للمطبوعات قد بلغ عام ١٩٧٨ نحو ٤٢,٥٪ \* أن تأثر مستوى جودة المطبوعات له علاقة بمشاكل العمالة وتتمثل
  - عدم ربط الأجر على الإنتاج الطباعي .
- تسرب الفنيين إلى خارج البلاد ، إذ بلغ إجمالى نسبة نقص الكفاءات نتيجة هذا التسرب في المدة من عام ١٩٧٦ إلى عام ١٩٧٨ بلغ نحو ١٩٧٠٪
- تناقص فاعلية التعليم الفنى فقد بلغ حجم التعليم الفنى الحقيقى عام ١٩٧٨/ ١٩٧٨/ بينما الظاهرى ٥٣,٥٪.
  - نقص انضباط الماكينات وقدمها ونقص الصيانة .
- حالات الإهمال والتراخى بلغت ١٢٪ فى عام ١٩٧٨ لعدم الحزم المستمر . ويتمنى الدكتور رشوان لاصلاح هذا المستوى من ضرورة اتباع عدة أمور أهمها :
  - ١ رفع مستوى الكفاءة الإدارية الطباعية
    - ٢ رفع مستوى الكفاءة الفنية للعاملين
- ٣ − إنشاء مركز للبحوث الطباعية يشرف على التعليم والتدريب الطباعى ويلاحق التطور الطباعى لدى مراكز بحوث الطباعة فى الدول المتقدمة .

ومشكلة الحروف العربية التى واجهت الطابع الغربي الذى يعد الماكينة للعربية هي أنها تكتب من اليمين ، كذلك فإن معظم الحروف متصلة بها البعض سواء من اليمين أو اليسار اللَّهم إلا ستة أحرف تتصل بالأحرف التى تسبقها في الكلمة ولا تتصل بالأحرف التى

تلیها وهی أ ، د ، ذ ، ر ، ز ، و وهذه الحروف هی أكثر الحروف تردیدًا فی لغتنا العربیة ، حتی أننا نری بعض الكلمات لا تكتب متصلة مثل زار ودار وورد وزرع وروح ووزارة ، وإدارة وغیرها .

ولأن اللغة العربية جميلة الحروف ، متصلة الأشكال ، ومفردة أيضا فنراها وقد مرت بعدة مراحل في الكتابة .

- \* مرحلة الكتبة : وهى المرحلة التى سبقت ظهور الإسلام ويعرف خطها بالخط الحجازى .
- \* موحلة الكتبة الوسامين : وهى التى ابتدأت بتسجيل القرآن مرتبًا فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه وهنا تكامل الخط الكوفى بجميغ أشكاله .
- مرحلة الخطاطين المحترفين: وقد نشأت هذه الفثة بسبب انتشار
   استعمال الورق وظهور الخط الثلث وبعدها ظهور الخط النسخ.

وقد أدى انتشار الورق وزيادة الطلب على الكتب إلى أن يجود الخطاط العربي في خطة ويزيد من تقدير الحرف وتدويره في الكتابة لسهولته وقد ساعدهم شكل حرف مثل أل ج ، ح ، خ ، م على ذلك فأصبحوا يصلونها ببعضها البعض وبالأحرف التي تسبقها وتلحقها بشكل عمودي وقد أدت السرعة في الكتابة إلى جعل « الذنب والكأس والتطريف » في الأحرف التالية حينما تكون في نهاية المقطع الكتابي أكبر من جسم الحرف ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، س ، ش ، ص ،

\* مرحلة أحرف الطباعة العربية : وقد بدأت على يد عبد الله زاحر حينما صنع آباء وأمهات الحروف للمطبعة العربية في حلب ، وصنع صندوفًا للأحرف مكونًا من ٢٢٢ حرفًا ( موجودة في متحف المطبعة في دير يوحنا الصايغ في الخنشارة في لبنان ) .

ثم يجيء رزق الله حسون الحلبي منشئ جريدة مرآة الأحوال ، أول جريدة يومية بالعربية ويقوم بتحسين أحرف الطباعة العربية في المطابع والمسابك الأوروبية إلى أن تجيء مطبعة نابليون ، وتجيء مُطبعة محمد على الأميرية ، ويبدأ الحرف العربي في التطور ويبلغ عدد حروف الصندوق العربي ٩٠٠ خلية ، إلى أن يجيء خليل سركيس الذي أسس مسبكًا جديدًا للحروف العربية التي اشتهرت باسمه ، ويقود خطاه من بعده الشيخ إبراهيم اليازجي إلى أن يصل إلى ما سماه « الحرف المختصر البسيط ، وفيها اكتفى بشكلين للحرف ، وعندما جاء اليازجي إلى مصر وأنشأ مطبعة ومجلة كان حديث الناس في مصر هو ضرورة إصلاح حرف الطباعة العربي وكانت مجلتا المقنطف والهلال على رأس الذين نادوا بالإصلاح واهتمت الحكومة المصرية بذلك ، فألفت لجنة مهمتها النظر في اختصار صندوق الطباعة وتسهيل جمع الأحرف واللجنة برئاسة إبراهيم باشا نجيب وكيل نظارة الداخلية وعضوية كل من ستلو بك مدير المطبعة الأهلية والشيخ حمزة فتح الله المفتش الأول للغة العربية وأمين سامي بك ناظر مدرسة المعلمين الناصرية وأحمد زكى بك السكرتير الثاني لمجلس النظار .

واهتمت الدوائر الأدبية في مصر بهذه اللجنة إلا أننا نرى مجلة المقتطف تعلق عليها وتقول « ليس بينهم من اشتغل بالطبع العربي أو يعمل الأحرف العربية » لكن بحثهم كان ذا فائدة كبيرة .

سافرت هـذه اللجنـة وقـامت بـدراسات فى أكسفـورد وبـاريس ورفضت مشروع اليازجى ( الذى أصبح بعد ذلك قاعدة الآلة الكاتبة ) ا

لقد كانت مصر إبان الحرب العالمية الأولى هي الحكومة الوحيدة في أنحاء العالم التي تستخدم اللغة العربية في دواوينها وإداراتها الحكومية المختلفة ، وقد اهتمت بشراء الآلات الكاتبة فاتفقت مع شركة كونتنيتال على شراء ألفين آلة كاتبة بالعربية ، ولم تكن هذه الآلة تكتب العربية بعد ا ولأن الماكينة الإفرنجية كانت مكونة من ٨٨ حرفًا العربية بعد ا ولأن الماكينة الإفرنجية كانت مكونة من ١٨ حرفًا فقد كان من الضروري لتعريب هذه الآلة ألا تتجاوز الحروف العربية عن ٢٠ شكلاً ، فتقدم المصور سليم حداد ورسم أحرفًا على الأسس التي وضعها إبراهيم اليازجي وقدمها للشركة ، ومازالت هذه الحروف هي التي تستعمل في الآلة الكاتبة ، حتى الآن .

وسارت شركة اللينوتيب على نفس حروف الآلة الكاتبة ولكنها طورت بعض الشيء ، فأنتجت الماكينة بمخزن إضافي للأحرف مكون من ٣٤ حرفًا زائدًا لتستوعب عددا إضافيًا من أشكال الحرف العربي ، وأول من استعمل هذه الحروف في الطباعة ، هي بالترتيب جريدة الهدى العربية التي تصدر في نيويورك لصاحبها سلوم مكرزل ، ثم جريدة الأهرام في القاهرة وتبعتها المقطم ، لكن الحرف لم يكن قد أصبح مقبولاً بعد فكفت المقطم عن استعماله بينما عمل الأهرام على تحسينه مما كلفها كثيرًا من الوقت ، والتكاليف التي بلغت نحو على تحسينه مما كلفها كثيرًا من الوقت ، والتكاليف التي بلغت نحو للطباعة وأخدت السبق من اللينوتيب في تطوير الحرف العربي للطباعة وأخدت السبق من اللينوتيب .

- وفى الأربعينات دعا يوسف أو غسطين مدير جريدة الأهرام إلى الحرف المنفصل ، وتقدم برسوم للحرف الموحد مع أشكال جديدة للحرف إلى مجمع اللغة العربية ، وجمع مقاتلاته وإيحاثه في كتاب اسماه وردة الفصحى .
- وفى أوائل الخمسينات عرض كامل مروة ، صاحب جريدة الحياة اللبنانية ، على شركة اللينوتيب إصدار أحرف جديدة على غرار قاعدة اليازجى ، يمكن استخدامها على الماكينة .
- وقد قام المهندس نصرى خطار بصنع ، وتوريد فئتين من الأحرف المنفصلة ، وقد سبك الحروف الشرقية على رسم نصرى خطار ، للأحرف الموحدة أحرفًا في ٣ أجسام وصنع لها صناديقها الخشبية المدروسة كذلك صنعت شركة أنترتيب أمهات لنوعين من أحرف نصرى خطار وكذلك صنع نصرى خطار أمهات لماكينة البنتوجراف التى تحفر اللافتات ، وصنع ملصقات من نوع «لتربرس» .
- ومن المحاولات الأخيرة تلك التي حددها ، وروج لها الدكتور أديب أبو غزالة ، وأطلق عليها الكيان المجرد للحرف العربي ، وهي فكرة تدعو إلى حذف الكاسات والذيول والتطاريق من الأحرف العربية ، لتكون ذات شكل موحد أينما وقعت من الكلمة على أن تبقى متصلة . وفي الأهرام في الستينات قام أيضًا هـ . توفيق بحرى بعمليات إختصار حروف المطبعة الرصاص إلى ٩ حرفًا إلا أن مشروعه جاء متأخرًا في عالم الرصاص ، وأصبح في بداية مشروع الجمع بالتصوير ، رجل لا ننسى دوره الرائد في هذا المجال .

دخلت العربية إلى الطباعة وإلى الآلات الكاتبة . وعرف الجمع الحرفي الذي الشهر بالمونوتيب ، والجمع السطرى الذي عرف باللينوتيب ، والأنترتيب .

وبدخول الآلة إلى صناعة الكتاب عرف ما إصطلح عليه بالخطأ المطبعى ، وظهرت الكتب وفي آخرها صفحة خصصت للأخطاء المطبعية والتصحيح وانتشرت الأخطاء المطبعية في الصحف ، حتى إنه إذا أخطأ أحد الكتاب والمحررين في المعلومات اعتذر في اليوم التالي في برواز اشتهر عنوانه « خطأ مطبعي » .

ولعل أشهر الأخطاء المطبعية أن تقرأ مثلاً بدلا من « عوفي فلان أثر مرض ألزمه الفراش ، فتجد نفسك تقرأ ، توفي فلان ..

\* قال أنطون الجميل: الذى ترجم Saldinصلاح الدين ، ترجمها سلادينوس والذى ترجم مقديشيو Magdiehou فكتب « مقدشو أو يقصد الشاة».

\* أول تصريح للبابا شنودة في الأهرام نجده يقول « سأعمل بكل جهدى على نشر الإسلام » ، ويقصد السلام .

\* يوم افتتاح قناة السويس ، الصورة في الصفحة الأولى يقول : « ملعنة إفتتاح قناة السويس » ، والكلمة معلنة ، والسطر كله يقول « السفن والمراكب تحيط المدمرة ٦ أكتوبر عندما بدأت عبور القناة « ملعنة » افتتاح الشريان الماثي العظيم للملاحة .

\* نشرت صفحة الوفيات نعيًا كانت سطوره الأخيرة بهذه المناسبة أقيم حفل كبير إشترك فيه مجموعة كبيرة من المطريين والمطربات والراقصات ، واستمر الحفل حتى ساعة مبكرة من الصباح ، وفي verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نفس عدد الصحيفة في صفحة الاجتماعيات نشر خبر عقد قران والسطر الأخير يقول « تغمده الله برحمته » حدث تبادل سطور !!

\* الصورة الشهيرة للزعيم مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد التى فيها أخرج لسانه للصحفيين عند دخوله الإسكندرية بعد رحلة أوروبا وكانت قد نشرتها أخبار اليوم ، كتب تحتها تصوير محمد يوسف واشتهر بها كبير المصورين فترة ، واتضح بعد ذلك أنها تصوير رياض إبراهيم مصور النحاس الخاص ، وكان قد باعها إلى أخبار اليوم واستاء محمد يوسف ، وخرج من المأزق المصور الخاص للنحاس باشا .

\* جاء في مفكرة يوسف وهبي في الأهرام في ٤ أغسطس ١٩٧٦ ، جملة تقول : كنت جالسًا مع أصدقائي فوق جرس التليفون والصحيح .. كنت جالس مع أصدقائي فرن جرس التليفون .

\* كتبوا ضمن أحد الأخبار القضائية تجريد ثياب القضاة ، وكانت هذه الكلمات بدلاً من تجديد شباب القضاء .

فى جريدة المصرى عام ١٩٥٣ وكانت الجريدة قد تعرضت للمصادرة عندما نشرت إعلانًا عن فيلم السفاح ، وتحت الإعلان أعلنت السينما عن الجريدة الإخبارية بجريدة محمد نجيب السينمائية فجاء السطر فيلم السفاح – جريدة محمد نجيب .

\* وأشهر خطأً في خطاب العرش ، وجاء الحرف الأخير بدون النقط الثلاث فوق الشين .

« وفي عام ۱۹۵۷ أرسل توينبي برقية إلى الرئيس عبد الناصر وجاء
 بالخبر وأضاف شاكرًا فجاءت الشين « خاء » .

ولعل أشهر خطأ مطبعي نشر في الأهرام هو نعى أرسل إلى المطبعة ، والجريدة ماثلة للطبع ، وكانت قد اكتملت صفحة الوفيات فكتب

رئيس التحرير بعد آخر سطر وكان « أسكنه الله فسيح جناته » فكتب أن « وجد له مكان » ثم توقيعه بعد هذه التأشيرة فنشر النعي في الجريدة « أسكنه الله فسيح جناته أن وجد له مكان » .

المشكلة في الجريدة ليست التصحيح ولكن المشكلة هي ظهور خطأ مطبعي ، وللتعرف على اساس المشكلة فهناك عدة عوامل نحددها : كتابة الأصول هل هي واضحة وسهلة القراءة حتى يتمكن العامل من جمعها بسهولة ؟ ( أو الكتابة على الآلة الكاتبة بدقة ) .

كفاءة العامل « الجميع » .. وهذا يرتبط بكثرة الأخطاء لدرجة قد تصل إلى عمود في العمود الواحد ، ونضطر إلى إعادة جمعه وبعد مراجعته ﴿ وهذا ضياع للوقت والجهد ، نفاجاً بأخطاء أخرى في ، حاجة إلى تصحيح ثالث وهكذا ، وهناك نماذج واضحة : ثم مع نظم الجمع الجديدة ، وحتى نقلل من أخطاء المثقبين نرى ضرورة تدريبهم تدريبًا جادًّا وشاقًا حتى يصبح التثقيب بلا أخطاء في البجمع ، والآن مع نظام الماكنتوش السرعة الطباعية . أيضًا تحدث أخطاء .





جارك : الصلام يصنعن أية تغازلات لتفادي إرائسة الدماء والعنف والتطرف لنتفرغ لتنهية بلادنا فرانتسكى: نرفض استخدام القوة في حل المنازعات ومن حق شعوب الشرق الاوسط العيش في حدود امنة

### ام في مدريد ٢٠ اکتوير

ل تصريحات للصحفيين وكلمتين متبادلتين في حفل الغداء.

للنشاط الاستيطانى يبشل عائقا أمام إقابة علاقات همن الجوار وهسي تقرير المعيس دشدس ولابسه أن يسلم بسه الجعيسي

النمسا تشسارك في تمويسل الصسندوق الاجتمساعي للتنميسة

بسوش وجوربا تشسوف يحضسران افتتساح المؤتمسر

الرئيمان يبلغان الدعوات الى طار تيهما لتطييها الى رؤماء الدول الملهة

المؤتمر ينعقد ثلاثة ايام على مستوى وزراء الخارجية تعقبه المفاوضات الثنائية

ه مؤتمر السلام: وإتجاه جديد في إخراج الصفحة الأولى

### الجورنال والنقد الذاتي !

لعل من أهم ملامح العمل في جريدة الأهرام ، هو ما أدخله محمد حسنين هيكل من فكرة نقد عدد الأهرام بعد صدوره ، فقد طلب من جلال الحمامصي إنشاء مركز للدراسات الصحفية يقدم تقريرا يوميا على هيئة نقد ذاتي للعدد تحريريًا وإخراجيًا وطباعيًا ، ثم توقف ، وعاد رائد عطار يقدم هذا التقرير في عهد يوسف السباعي ثم قدمه الأستاذ الفاضل صلاح هلال أستاذ جيل كبير من الصحفيين .



rea by Till Collibilite - (no samps are applied by registered version)

وسوف نختار بعض النماذج ، لنقول كيف ينتقد الصحفيون أنفسهم . نقدًا ذاتيًا .

# \* تقرير مركز الدراسات الصحفية عن الصحف الصادرة في ١٩٧٦/٧/٣١

\* سؤال: تابعت أخبار اليوم اجتماعات مجلس الأمن حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم ، حيث صدر قرار بإدانة جنوب أفريقيا لتنشره في صفحتها الأولى ، بينما اكتفى الأهرام بنشر بعض الوقائع في جلسات المجلس ، ولم يواصل متابعتها حتى صدور القرار .

ويتساءل المركز هل كان صدور القرار فجائيًّا أم كان معلوما مقدمًا أن الجلسة ستستمر حتى يصدر القرار؟، ولماذا لم يقم محرر الدسك المركزى بالمتبع في مثل هذه الحالات؟

\* عدد مصحح بعد صدوره: لدى المركز عدد كامل مصحح بعد . صدور الطبعة الأولى من الأهرام يكشف عن خطورة دوران المطبعة . بدون أن يصحح الأهرام .

وقد راجع المركز التقارير المقدمة من الأقسام المختصة ، والتى أوضحت أن المطبعة عادت فى الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة إلى عدم ملاحقة التحرير بجمه المواد فى موعد يمكن من إصدار الجريدة مصححة فى موعدها ، ويطرح المركز هذه القضية بلا تفاصيل الآن –أما رياسة التحرير والمؤسسة خصوصاً أن مواعيد تقديم مواد التحرير ، قد احترمت احتراماً فائقاً .

- \* خطأ في العنوان فاحش : الطبعة الأولى جعلت « محمود رياض وزيرًا للإعلان بالنيابة » !
- \* المعلومات : هل يمكن أن يجعل الأهرام الطن ( ١٠٠٠ جم ) مرادفًا للقنطار ( ٤٥ كجم ) في صدر صفحته الأولى ( في موضوع مصر تستورد مليون طن قطن ) .
- إن تحرى الدقة خاصة في المعلومات البسيطة المتاحة للكافة مسأُلة تؤثر كثيرًا على انطباعات القارئ عن صحيفته ومدى جديتها .
- \* المكان المناسب: موضوع تحقيق الأهرام في الصفحة الخارجية ، والذي يتحدث عن دورة مونتريال وكتبه الزميل عباس لبيب ، ألم يكن من الأفضل وضعه في صفحة الرياضة ، والتي يتجه إليها محبو هذا النوع من الموضوعات مباشرة ، وفي الوقت نفسه إفساح المكان الذي اقتطعه من الصفحة الخارجية للموضوعات التي تتفق وطبيعتها ، وهي أيضًا لها قراء .
  - \* الصياغة : كانت الصياغة في حاجة إلى مزيد من التدقيق .
- \* ففى الموضوع الرئيسى تقول الفقرة الثامنة منه: إن مصر لم تكن تتوقع أن تؤدى عوامل الضغط ... إلا عن وثيقة إذعان ( الأيسر تؤدى إلى ) .
- \* وفى نبأ « الصين معرضة لزلازل جديدة » ص ١ جاء « وتجميع الآراء فى الصين أن الزلزال الذى ... » ( الأيسر تجميع على أن الزلزال ) .
- \* وفي موضوع « العلماء يحللون تربة المريخ » ص ١ جاء « إن تربة المريخ كما بدت من الصور التي أرسلتها فايكنج ، ومن التجارب

التى أجريت فى المعامل الأرضية على الصور التى تبدو كالرمل الرطب » . ( كلمة التي زائدة ) .

\* التنسيق: تؤكد بعض المواد المنشورة ضرورة التنسيق، ففى حين تضمن عدد اليوم صفحة كاملة عن الشباب، نشر فى باب من المحافظات موضوع آخر حول الشباب، مما يطرح قضية التنسيق بين المسعولين عن الصفحات والأبواب بصفة عامة، وفى الأيام التى تنشر فيها صفحات متخصصة بصفة خاصة حتى لا تتبعثر الموضوعات التى تدور حول نفس القضية، وكان المفترض أن يقوم الدسك المركزى بإجراء التغيير الذى يحقق هدف التنسيق طبقًا للمتبع.

\* توضيح : نشر تقرير المركز يوم الخميس « إن الأهرام قد فاته خبر » الحكم في قضية البنك الأهلي بالعجوزة ، وأفاد الزميل المسئول عن قسم الحوادث بأن الخبر كان موجودًا لدينا ولكنه لم ينشر لضيق المساحة ، وهي مسألة اشتكى القسم منها كثيرًا وطالب بالرجوع للقسم لمعرفة ما لديه من أخبار قبل تسجيل التخلفات ، كما أرفق بروفة الخبر التي كانت موجودة ولم تجد مكانًا لنشرها .

\* التاريخ : سبق أن أشار المركز مرارًا إلى أخطاء الصياغة في باب أخبار عربية بالنسبة للتاريخ ففي الخبر الأول منها يقول : ذكرت صحيفة السياسة الكويتية اليوم ...

### \* ملاحظات أخرى :

١٠ الخبر المنشور ص ١ عن إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم ١٠ أغسطس لا يتفق مع ما نشرته الجمهورية عن أن نتيجة الثانوية العامة ،
 تعلن قبل نهاية هذا الأسبوع ، وأنه سيتم غدًا تحديد الموعد النهائى

لإعلانها في الاجتماع الذي سيعقده وزير التعليم مع المدير العام للامتحان .

 $\forall$  — ما الداعى لنشر صورتى حامد محمود وعبد الحميد حسن فى تحقيق الحقيقة الضائعة وراء فرص العمل أمام الشباب فى مصر بصفحة الشباب ، ولم يرد اسم أى منهما فى التحقيق ؟ وهل مجرد ذكر الأمانة العامة للحكم المحلة يدعو لنشر صورة حامد محمود مثلاً ؟

۳ - أسقط خبر لجنة تنظيم مصر لوضع نظام داخلي للمكتب السياسي ص ١ صفة المهندس الحسيني عبد اللطيف .

### . تقرير مركز الدراسات

عن الصحف الصادرة يوم ١٩٧٦/٨/٢ م :

\* اهتم الأهرام اهتمامًا جيدًا بتغطية أخبار لبنان « وجاء المانشيت الرئيسي أفضل مانشتات الصحف الأخرى » ( سوريا تفتح جبهة جديدة في جنوب لبنان) بينما اهتمت الأخبار بإبراز تصريح لعرفات ( نقبل الذبح ونرفض وصاية سوريا ) ، أما الجمهورية فقد جاء المانشيت الرئيسي حول التغيير المفاجىء في سوريا .

\* والملاحظ أن « مانشيت الأهرام خبرى أكثر من مانشيت الأخبار » ، في نفس الوقت نشر الأهرام خبر وزارةالأيوبي على عمود في الصفحة الأولى بعيدًا عن موضوع المانشيت ، وكان الأولى نشره قرب الموضوع الرئيسي حتى يرى ، فبعض الملاحظات التي وضلت المركز تساءلت لماذا لم ينشر ؟

\* أيضًا اهتم الأهرام بنشر أخبار سفينة الفضاء « فايكنج » عن ( الحياة فوق المريخ ) وأبرزه في الصفحة الأولى ، ولكن ينقصه تحليل أخبار يومى يقوم به القسم العلمى للأهرام أو أحد كبار علوم الفضاء

وتعدد اليوم تكرار مسألة استمرار الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى ، وعلى سبيل المثال :

- \* خبر الرئيس يستقبل ممدوح سالم في الصفحة الأولى ، نرى اسم ممدوح بدون الميم الأولى « مدوح » وتكرر ذلك في الطبعة الثانية ولم يتم تصحيحه إلا في الطبعة الثالثة .
- \* التجاهل والتوازن: من الملاحظ أن معظم ما ينشر به من أخبار يغطى محافظات الوجه البحرى ، وقد نشر في باب المحافظات اليوم ٦ أخبار في الوجه البحرى ، وقد يرجع ذلك إلى نشاط أو كثرة عدد مراسلي الأهرام بالوجه البحرى وعكس ذلك بالوجه القبلي .
- \* أخبار صحفية أم حملة صحفية : لائحة أجور الصحفيين ، خبر تكرر في الأهرام على مدى ٥ أيام ٣ مرات في المحليات ، وكلها لم تضف أى جديد إذا حملت معنى واحدًا هو مناقشة تفسير تطبيق اللائحة .

ولا شك أن القارىء سيتصور أنها حملة صحفية » لا أخبار صحفية وهو ما لا يليق !

### لاذا لم ينشر الاسم ... بعد أن لم تنشر أخباره أيامًا !!

لم يشر خبر الرقابة الإدارية : رئيس الاتحاد التعاوني ص ١ إلى اسم أحمد يونس بل اكتفى بصفته . فإن أضفنا تجاهل أخبار هذا الرجل من قبل في الأهرام لتأكد الانطباع الشائع بلا أساس من الصحة .

# \* تقرير مركز الدراسات الصحفية عن الصحف الصادرة يوم الأحد المركز الدراسات الصحفية عن الصحف الصادرة يوم الأحد

لا شك أن القرار بالتطوير مطلوب ، بشرط ألا يسىء إليه التنفيذ المضمون .

وقارئ الأهرام تربى على شخصية – طول قرن من الزمان ، وله مواصفات سيكولوجية ( مزاجية ) وفعوية ( مستوى فكرى ) وتراثية ( رصينة ) ، وثقافية ( الكيف ) ، تجعله دقيق غاية الدقة ، في أن يقبل أو لا يقبل من الأهرام ما يمكن أن يقبله من الجريدتين المنافستين ، في هذه الحقيقة من عمر الأهرام وأيضًا من الجرائد التي نافسته في الحقبات السابقة واحتفت .

ويمكن القول: إن قارئ الأهرام « بيحث دائما ، عن المبرر الموضوعي ، لا الشكلي فقط لأى تغيير ، يطرأ عليه ، ويبحث أيضا بقلق ، حساس ، أسباب تزايد الأخطاء أو « تقاعس » المتابعة ، أو التحفظ إلى درجة التراجع عن الرسالة ، أو الإسراف إلى درجة الخروج عن الرسالة ، أو الإسراف إلى درجة الخروج عن الماء ، أو الموضوعية !

وهكذا فإن تغييرات فى هذه الموازين فى ضوء هذه الاعتبارات ، يجب أن يتوقف عندها المركز مؤكدا أن التطوير مطلوب والحرص عليه « حيوية » .

توقف المركز أمس عند استخدام شعار اسم المؤسسة « الأهرامات » على بعد حوالى ٢٠ سم « شعار الجريدة » إلى اليسار بتكرار الأهرامات ( بنسبة نصف الكلشيه ) .

ثم يتوقف المركز مع قارئ أهرام اليوم في صفحة المحليات ، فيجد انتفاء أفضل لوضع الأهرامات وحدها بل وفوقها اسم الجريدة erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على هذه الصفحة على اعتبار أن هذا هو تطوير لإخراجها ، بإبراز نبأ من أنبائها على ٦ أعمدة ، يحمل هذا الشعار وهذا الاسم ، ويحتل القمة ( ما فوق الموضوع الرئيسي ) للصفحة ، وإزاء هذه « الهزة » التقيمية المفاجئة توقع القارىء أن يقرأ « أهم الأنباء » المحلية اليوم فماذا وجد ؟!

وجد مجرد كلمة قالها وزير في مؤتمر عن بحث « لإنشاء مؤسسة للطيران الزراعي » ، مؤتمر بالجامعة العربية .

بل وصل حد عدم الاهتمام بهذا « المكان » الجديد أن العنوان يقول : بحث إنشاء مؤسسة للطيران الزراعي « والنص شيء آخر » ، إنه يتحدث عن شركة ، وهما ليسا شيئًا واحدًا طبعًا ...

فإذا كررنا ما ذكره المركز أخيرًا حول « إخراج » الإفتتاحيات المتعددة في الصفحات المتخصصة ، بحيث وجدنا العمود يبرز ببراويز لم يسبق للأهرام استخدامها حتى في « أخطر الأحداث » وبابرازات تتصاعد إلى العمود والنصف ، ثم العمودين ، ثم الثلاثة ، ثم الأربعة ، ثم الخمسة ، ثم الستة لوجدنا أن « الشخصية » تعدد اجتهاديًا ، وكذلك الإبراز بلا قواعد متفق عليها مع رياسة التحرير .

وإذا علمنا أن هذا هة التغيير « الثانى » فى ظرف عدة شهور فى الصفحة الحلية ولكن بتكرار « ثنائى » لنفس الصفحة المحلية المطورة اليوم بنظرية « التوازن » .

عنوان الصفحة في الوسط وعنون يسار وآخر يميني في « سجون » من البراويز ، والعالم يتطور إخراجًا ( انظر الصحف الأجنبية المتطورة )

لإزالة كل هذه الحواجز البروازية طولاً وعرضًا ثم رأينا تشابك عناوين الموضوع الرئيسي الخارجي بالموضوع الجانبي له ، و « زنقة » صورة كيسنجر لعنوان الصفحة وتحته برواز حل اتحادات العمال وتأثيره إخراجًا. كالصورة ، ثم برواز أخبار عربية ، ثم مربع تحقيق خاص ثم الإعلانات المبروزة لوجدنا أن إحساس القارىء الجمالي بالتغيير لا الموضوعي فقط تسفر عنه بلا شك ما يريد المركز أن ينتهي إليه :

التغيير المستمر - بلا قواعد - يؤدى إلى إحساس القارئ ( خصوصا قارىء الأهرام) باللبذبة وعدم الاستقرار ، التطوير مطلوب ، مضمونه يخدمه أو يجهضه ، وكذلك تنفيذه .

تجارب التطوير يجب أن تتم في ظل الاعتبارات السابق الإشارة إليها ، والأفضل دفعة واحدة لا على دفعات ، وفي ضوء « موضوعي » للمادة التي ستعلن عن هذا التغيير وتواكبه .

#### \*\* ملاحظات سريعة:

٩ - تم نشر خبر فى الحوادث نشرته أخبار اليوم أمس فى صدر صفحتها الأولى ، صحيح أنه رفع فى طبعتها الثانية إلا أن ذلك ليس مبررًا لإعادة نشره فى الأهرام ، الخبر هو طالب الثانوية الذى قتل أمه !

اهتم الأهرام اليوم لأول مرة منذ ثلاثة أيام بنشر تفاصيل عن حادث الاعتداء على أمين المنوفية في الصفحة الأولى ، ولو كان هذا الاهتمام لم يتضمن هل حالة المصاب الصحية تحسنت أم ماذا ؟

۳ - ورد اسم وزیر خارجیة فرنسا خطأ فی موضوع « موسکو تدعو جنبلاط لزیارتها » ص ۱ فقد جاء فیه أنه جریجوار ، والصحیح

أنه لودى جيرنجو ( وقد جاء صحيحًا في نفس الصفحة في نبأ « قدومي في باريس » ، كما أن الموضوع لم يستكمل أسماء زعيمي الحزب الشيوعي الفرنسي ( جورج مارشيه ) ، والحزب الاشتراكي ( فرنسوا ميتران ) .

\$= صاعت زاوية هامة من موضوع « خريجو ٧٥ ، ١٩٧٦ تعيينهم بالتدريس » ص ١ في حين نشرتها الصحف الأخرى ، هذه الزاوية تقول إن خريجي الجامعات دفعتى ٧٤ ويناير ٧٥ وحملة المؤهلات المتوسطة لعام ٧٣ سترسل لهم قرارات التعيين في الأسبوع الأول من نوفمبر ا

في موضوع « حلف الأطناطي يفتقر إلى قوات تقليدية رادعة » ص ٤ « تقول الفقرة الثانية إن زعماء الكرملين يخصصون سنويا من ١١ إلى ١٣ في المائة من إجمالي الدخل القومي على النفقات الدفاعية » .

٣ - « مذكرات نيكسون تثير ضجة قبل نشرها » ص ٥ يقول النص : « استطاع مراسل الهيرالدتريبيون أن يقتصر المعلومات على مخطوط الكتاب » .

V - « قرض الأوقاف يسدد من المعاش » ص T جاء ما يلى : وأما في حالة انتهاء خدمة المقترضين تلتزم الجهة التابع لها بتسديد رصيد القرض ، أو الجهة التي تتولى تسوية معاشه لإجراء الخصم مثل الصرف له ولورثته . ( وهذه T نماذج فقط ) .

\* علامة استفهام : ضم باب أخبار عربية اليوم ٣ أخبار مجموع سطورها ١٣ سطرًا ، منها خبران عن « أبو ظبي » .

# الأشرام ويكلى AL-AHRAM WEEKLY

# صدر العدد الأول ۲۸ فبراير ۱۹۹۱م ..

الأهرام ويكلى صحيفة أسبوعية تصدر فى مصر ، صحيفة قومية ليبرالية ليست حكومية وليست معارضة ، لكنها مصربة باللغة الإنجليزية الإنسان المصرى فيها هو بطل الصحيفة .

حسنی جندی رئیس التحریر



🗆 مجلس تحرير الإهرام ويكلي برئاسة حسني جندي 🗆

## \* عندما تتشابه الصحف في الإخراج.

هناك دائما شعور غريزى يعنى الالتحاق بالجماعة والمحاكاة والتقليد، ولا أدرى ما الذى أصاب الإخراج فى الصحف المصرية حتى خرجت جميعها متشابهة فى استخدام الأدوات والعناصر التيبوجرافية، حتى اختيار الموضوعات للصفحات المختلفة، والصفحة الأولى نفسها جاءت متشابهة هل هى محاكاة وتقليد للالتحاق بالجماعة.

عناوين متشابهة الشكل ، فعلتها الآلة الالكترونية التي تنتجها الشركات الأجنبية وتصدرها لنا على هيئة شاشات تقوم بالعمل كله ، الجداول نفسها والنقشات التي تزين الصفحات متشابهة والكل يرقص على نغمة إخراجية واحدة ، والاعتياد والرتابة شيء ممل !

كان هذا هو أهم ما وقفنا عنده ونحن نستعد لإصدار الأهرام ويكلى صحيفة الأهرام الأسبوعية الإنجليزية اللغة .

وكان يوم ٢٨ فبراير ١٩٩١ هو يوم الميلاد الرسمي للجريدة .

لكن لم يكن هذا العدد الصادر هو الشكل الذى تم التفكير فيه في بادئ الأمر ، فلقد استغرق التفكير والتنفيذ فترة كبيرة تقارب ١٣ شهرًا ما بين اجتماعات ومشاورات وتجارب قبل إصدار هذا العدد ، وكان الهدف الأساسى من وراء إصدار الأهرام ويكلى . رؤية مصوية ، كما قال إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام في تعريفه بالجريدة ، نبض مصر في حركتها الداخلية وفي تحركها عربيًّا وافريقيًّا وعالميًّا .

كان يوم الميلاد الرسمى يومًا مشهودًا ، حسنى جندى طوال فترة الإعداد هو المحور والمحرك ، في يديه الأفكار والتصورات ، ويقوم

بالاتصالات بإدارات العمل المختلفة في الأهرام الأم .

وبعودة إلى البداية في يناير ١٩٩٠ ، لقد عقد اجتماع في الدور الحد الحد المحد نافع ، وسلامة الد ١٢ في الأهرام رأسه إبراهيم نافع ، وحضره أحمد نافع ، وسلامة أحمد سلامة ، وحسني جندي ، وحسن فؤاد ، ومحمد سلماوي ، ومحمد عيسي الشرقاوي ، وأحمد عادل ، وعاطف الغمري ، وسام عبد الله ، ومشيرة موسى ، وهشام ممدوح طه ، وسمير صبحي وحضره من خارج الأهرام لويس جريس وبهجت بديع ، في هذا الاجتماع نوقشت فكرة الإصدار وحدد يوم التوزيع ، وعرفنا عدد الصفحات ، وماذا ستتضمن وحجم الجريدة أيضا .. تكلم الجميع .

يتذكر حسنى جندى : لقد تم اختيار مخرج الصحيفة قبل هذا الاجتماع ، اختاره إبراهيم نافع بنفسه ، ذلك قبل أن يعلن اسم رئيس التحرير ... ويضحك !

كانت الصورة واضحة عند البعض ، غامضة عند البعض ! من سيكتب في هذه الصحيفة كيف سيتم إنتاجها ، وظلت الاجتماعات بواقع اجتماع أسبوعي ، تطرح في نهايته أسئلة يجاب عليها في الاجتماع الذي يليه وهكذا ، وتم استحداث حجرة جديدة في صالة التحرير أسميناها « الماظة » ، وجلس الجميع ليعمل ، أعداد صفر ، بلغت خمسة ، وكان معنا أسماء كثيرة ، منهم ألفت التهامي ، وجيليان بوتر ، وراجية نشأت ، وجيل كامل ، وفايزة حسن ، وغادة رجب ، والدكتور مراد وهبة ، ومني عبد العظيم أنيس ، وبالطبع الدكتور مرسى سعد الدين ، ووديع كيرلس ، وممدوح الدخاخني ، وبهجت بديع .

وبعد أن تحدد طاقم تحرير الجريدة حسنى جندى رئيسًا للتحرير ، وحسن فؤاد نائبًا لرئيس التحرير ، ومحمد سلماوى مديرًا للتحرير ، وسمير صبحى مخرجًا ، ثم الاستعانة بصحفيى الأهرام محمود مراد ، وعزت السعدنى ، وإسماعيل البقرى ، ومحمد باشا ، وعبد الرحمن عقل ، وهدايت عبد النبى ، ومصطفى النجار ، وكثيرون .. صحيفة بالإنجليزية لكنها مصرية ، ١٠٪ ، معادلة صعبة استطاع رئيس التحرير على مدار أيامها أن يوازنها ، فلم يكن بريد الأهرام ويكلى يصله سوى خطابات الثناء والإعجاب ، لم يصل خطاب نقد واحد ، حسنى جندى يتذكر أن صاحب الفضل فى هذا العمل هو إبراهيم نافع ... له ميزته كعادته ، يضع الثقة فى رؤساء تحريره وطاقم العمل ، ثم يراقب العمل عن بعد ، ويبدى الملاحظات من النقد البناء الذى يفيد .

## 000

وعلم محمد حسنين هيكل بفكرة الصحيفة ، التي جذبته ، وقابل هيئة التحرير ، ويومها ناقش وضع الصحافة المصرية عموما ، وحاجتنا إلى مثل هذه الصحف ، وتمنى للصحيفة كل النجاح مشيدًا بكفاءة إبراهيم نافع .

\* كانت مشكلتنا الأولى هي الكتابة بالإنجليزية ثم التصحيح ، واختيار الطريقة الإنجليزية في التعبير بدلاً من الطريقة الأمريكية ، واجهتنا مشكلة اللغة ومشكلة الذي يعرف لغة لا يجيد العمل الصحفي وبالعكس !

\* تم إعداد أسلوب للعمل وعرفنا الابناط وأسلوب التحرير واختيار شكل يحدد شخصية كل صفحة ، واخترنا الحروف المميزة . \* وأخذت بصمات العاملين تظهر أفكارًا وراء أفكار ، وبدأنا نشعر بحلاوة العنوان – المكتوب بالإنجليزية وأخذ محمد سلماوى يبتكر الأبواب الجديدة ، مثل Pack of eards فتكتبه مدام سوزيتريس وهو اسم مأخوذ عن شخصية عرافه قديمة من مؤلفات شكسبير .

المهم اتفق على الشكل الأفقى للإخراج عملاً بالنظام الجديد في صحيفة الأندبندانت والأوربيان والجارديان بعد تطويرها ، كنا نميل إلى شكل الصنداى تايمز والأوبزرفر إلا أن شكل الاندبندانت عجبنا وقرأنا كتابًا عن كيف صدرت هذه الصحيفة ، ذلك لأن الصحف هناك تصدر كتبًا تحكى قصة الصدور .

لم نقتبس شيئًا من كل هذه الصحف ، وجاء الويكلي بشكله الذي بين أيدينا الآن شكل مميز جديد كما أجمع الكل .

- \* المهم : حددنا مذهب الإخراج الأفقى وهو مذهب إخراج معروف ، ومأخوذ عن مدرسة التجريد الوظيفي في علم الإخراج .
- \* الأهم: لقد بدأنا في محاولة التخلص من القيد القديم ، الذي كان يعتبر العمود وحدة الصفحة ، وتطورت المحاولة بعد تلك التجارب البصرية التي وجهت المخرجين إلى الاهتمام بالمسرى الأفقى لعين القارئ على الصفحة ، وأصبحت مذهبًا مستقلاً يعتبر أحدث مذاهب الإخراج جميعًا .
- \* المبدأ : حركة العين على الصفحة أولاً أفقية تم بعد ذلك رأسية ، وهذا يستدعى أن تكون معظم عناوين الصفحة ممتدة وتوزيع المتن ، أو معظمه على الأعمدة التي يمتد فوقها العنوان بحيث يكون الموضوع كله أفقيا على شكل مستطيل .

erted by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهنا يتحقق غرض تحريرى هام أيضا ، وهو أن تكون كلمات العنوان قد حملت كل معانى ما يدور داخل الموضوع ، عنوان كاف ، شاف ، وكذلك استخدامات الصور والقطاعات الأفقية ، وأكثرنا من استخدام المسافات البيضاء بدلاً من الجداول .

ثم إزالة الحواجز الطولية بين الأعمدة ليسهل على العين مسراها الأفقى .

.. ... ... ... ...

هذه الصفحات الأفقية لها مزايا تمتع القارئ بالصحيفة ، يسر في القراءة وتجاوب مع النظر وإبراز وعدم تداخل الموضوعات بجدب النظر .

\* ذلك أن الموضوعات العرضية أكثر إغراء للقراءة من الموضوعات الطولية ، وأيضًا يُجعل النصف الأسفل من الصفحة جزءا مهمًّا أيضًا .

## 000

\* ويصدر الأهرام ويكلى ، ويكتب الأهرام العتيد على صفحته الأولى هذه الكلمة :

تصدر اليوم ولأول مرة في مصر جريدة مصرية عربية باللغة الإنجليزية ، وهي « الأهرام ويكلي » التي تصدر عن مؤسسة « الأهرام » لكي تنقل برؤية مصرية ، كما قال الأستاذ إبراهيم نافع في تعريفه بالجريدة « نبض مصر في حركتها الداخلية وفي تحركها عربيًّا وعالميًّا » .

وعلى مدى عام كامل واصل « الأهرام » تجاربه واستعداداته ، ووفر كل الإمكانيات من كوادر بشرية ممتازة ، وأجهزة فنية حديثة ليقدم

لشريحة واسعة من القراء الأجانب من ضيوف مصر العابرين والمقيمين والسائحين ، ولأعداد كبيرة من المصريين الذين يعرفون الإنجليزية برؤية مصرية كاملة أكثر عمقًا تتناسب مع تاريخ الأهرام العريق ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين .

يقع الأهرام ويكلى في ١٤ صفحة ويباع بخمسين قرشًا في مصر والخارج .

كان ذلك يوم الخميس ١٣ شعبان ١٤١١ هـ - ٢٨ فبراير « شباط » ١٩٩١ – ٢١ أمشير ١٧٠٧ .

ويكتب الدكتور عبد العزيز حمودة وكان حينئذ مستشارنا الثقافي في واشنطن يقول: الأهرام بالإنجليزية ... لماذا ؟

لكن خطابات التهنئة جاءت منذ العدد التجريبي :

جاء خطاب من كبير أمناء رئاسة الجمهورية قال فيه :

السيد/ رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبوعية

أتشرف بإبلاغ سيادتكم أننى قد اطلعت على العدد التجريبي لجريدة الأهرام الأسبوعية التى تصدر باللغة الإنجليزية ، وقد سررت من معلوماته وطريقة إخراجه .

ولكننى أرى أنه لو أمكن إيجاد مساحة بالجريدة للإعلان فيها للسفارات الأجنبية والمواطنين الأجانب الموجودين بجمهورية مصر العربية ، أو منهم عن بيع أشياء أو تأجير عقارات وخلافه سوف تصل بالجريدة إلى مستوى ممتاز .

مع خالص تمنياتي للجهاز القائم على إصدار هذه الجريدة دوام التقدم والنجاح والازدهار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

إسماعيل سرهنك

## 000

وجاء خطاب من اللواء أ .ح . هتلر طنطاوى قال فيه :

السيد/ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام

بالاشارة إلى كتابكم المرفق به نسخة من العدد التجريبي لجريدة الأهرام الأسبوعية التي ستصدر باللغة الإنجليزية .

يرجى التكرم بالإحاطة أنه تم عرض هذه النسخة على السيد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقد أشار سيادته بأن هذا العمل سيكون خطوة رائعة من الخطوات الوثابة التي تخطوها دائمًا مؤسسة الأهرام .

تمنياتي لكم ولجميع العاملين بالتوفيق والسداد .

لواء أ .ح/ هتلو أحمد الطنطاوى أمين عام وزارة الدفاع

000

## \* لماذا هذا كله ؟

الإجابة ببساطة هي احترام عقل القارئ ، والصحيفة تحترم مصداقيتها ، مضمون مصرى يحترم ذوق الأجنبي ، وكانت المعالجات الصحفية لكل الموضوعات سواء الخبرية أو مواد الرأى أو التحقيقات ، نابعة من التوجه القومي ، فهي ليست جريدة حزبية أو حكومية ، بل

عملنا على أن تكون جريدة تعبر عن نبض كل مصرى ، وكل حزب وكل فئة ، وهذا الدور الرئيسى الذى لعبه رئيس التحرير ، وحافظ عليه بحيث أصبحت الجريدة بالنسبة للقارئ ، الذى لا يستطيع قراءة العربية هي وسيلة إلى التعرف على مختلف الآراء التي تصنع الرأى العام في مصر ، وفي كل مجالات الفكر سواء السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي . وهنا الإخراج كان له دور في تحديد شخصية الصحيفة، التبويب حتى جاء متميزا، الحرف واختياره مر بمرحلة طويلة وشاقة، واختيار الصورة فقد كان بمثابة ظهور مرحلة جديدة في إخراج الصحافة المصرية العصرية، حتى قال البعض : إن أسعد قسم تصوير في مصر هو قسم تصوير الأهرام ويكلي، لأنه يبحث عن الصورة الصحفية التي تخدم الموضوع والفكرة، ويفرد لها مساحات ليعطيها قيمتها الإخبارية، وأصبحت فكرة البحث عن صورة رئيسية لمختلف الصفحات، عمل أساسي لكل مشرفي الصفحات، ومن ورائهم رئيس التحرير.

\*\* أما صورة الصفحة الأولى والفكرة من وراثها التي تجعل فيها بابًا ثابتًا مستقلاً عن باقى حواد الصفحة الإخبارية ، بحيث تضيف إليها ولا يعتبر استكمالاً لأحد موضوعاتها الإخبارية هذه الفكرة التي تمثلت في تحقيق صغير بالصورة ، والكلمة ، استثارت الكثيرين .

إن تجربة الأهرام ويكلى ، مليئة بالدروس الصحفية النادرة ، وأهمها جيل الشباب الذي فرز من المتنوع والمتميز ، استطاع حسنى جندى ومحمد سلماوى أن يخلقا من هذه المتنوعات سبيكة قيمة ، هى التي تحمل على عاتقها مسئولية إصدار الجريدة تحت إشرافهما ، ويبقى أن نتحدث عن الروح التي تسود بين العاملين في الأهرام ويكلى ، ويكفى أن نذكر أن رئيس التحرير دائم الوجود بين المحرين

من التاسعة صباحًا حتى العاشرة ليلاً ، وعندما لا تجده في مكتبه ، فهو في صالة التحرير ، أو المبنى الرئيسى للأهرام ، أو في حجرة أحد الأقسام يقف إلى جوار محرر صغير يناقشه في رقة في تفاصيل موضوع ينوى القيام به ، أن تجده في مكانه المحبب حجرة سكرتارية التحرير يقف إلى جوار أحدهم يختار الصورة من بين عشرات الصور ، ويقرأ كل عنوان ومقدمته ناهيك عن كلام الصور فهو عنده أهم من العنوان ..

\* وتم اختيار عدد من الشباب ليعمل إلى جانب الكبار وخلال أقل من عام واحد كان هؤلاء الشباب قد تبوءوا عمل رئيس الصفحة أو رئيس القسم ، إن هؤلاء الشباب معظمهم مصريون ، فهم يعملون إلى جانب زملائهم الأجانب الذين يتقنون الإنجليزية كتابة وتصحيحا لكن وجودهم في القاهرة كان مؤقتا ... أما المصريون فهم الذين استمروا .

\* مداخلة: هنا يقول رئيس التحرير بالحرف: إن رغم كل اعتزازنا بكل إضافة متواضعة أمكن للويكلي أن يدخلها للصحافة المصرية إلا أن التجربة التي أتوقف عندها دائما، ربما لعدم قدرتي على استيعاب أسرارها ومفاتيحها، في البداية هي طريقة الزميل سمير صبحي مند البدء في العمل في تدريب مجموعة من الشباب المصرى، الذين توفر فيهم لحسن الحظ عامل الخلق والاستعداد، بحيث استطاع أن يصنع منهم ليس سكرتيرى تحرير بالمعنى التقليدي للكلمة في الصحافة منهم ليس سكرتيرى تحرير بالمعنى التقليدي للكلمة في الصحافة المصرية، لكنه تمكن من أن يجعل منهم جدارا أمنيا، استطاعت من خلاله الصحيفة الناطقة بالإنجليزية أن تصبح جسمًا مقبولاً وليس ملفوظاً داخل كل مراحل إنتاج الصحيفة في مؤسسة الأهرام.

## \* ومن هو القارئ عند رئيس التحرير:

القارئ أساسًا هو من لا يقرأ العربية داخل مصر بدءا من الدبلوماسى إلى ربة البيت مرورًا برجل الأعمال الخ ، ومن لا يقرأ العربية خارج مصر ، بدءا بالأجنبي المهتم بمتابعة مصر في إطارها العربي والأفريقي والإسلامي ، أو المهاجر المصرى والعربي الذي أصبح إما يستسهل القراءة بالإنجليزية أو فقد علاقته بالكلمة العربية المقروءة .

\* ويصدر الأهرام ويكلى طوال العام وعند الاحتفال بمرور عام على صدوره :

كتبت هدايت عبد النبى فى الأهرام ٢ مارس ١٩٩٢ تحت عنوان رؤية :

## صحافة جديدة

على بعد أمتار من الطابق الرابع لمؤسسة الأهرام ، وفي غرفة صغيرة متفرعة من صالة التحرير العريقة ، ولدت صحافة جديدة .

وحرر هذه الصحافة رئاسة تحريرها : حسنى جندى ، صاحب التواضع الجم والقلم المتميز الذى يذوب فى إنسانيته وهو يتناول القضايا الخارجية والعالمية ، وإدارة تحريرها : محمد سلماوى ، الكاتب المبدع ، ومجلس تحريرها بمجموعة من الشباب المتحمس والمفتون بهذه الصحافة الجديدة .

وحين يدرس « النبوغ » الصحفى فى بلاط صاحبة الجلالة ، فلابد من ذكر الأهرام ويكلى الابن الطبيعى للمدرسة الأم ، الأهرام العملاق ، فالأهرام ويكلى - لم يبدأ حتى فى مساحة شقة ولكن فى تلك الغرفة ذات الطاولة الدائرية ، التى يجلس حولها كل سبت رئيس تحريرها ومدير تحريرها ، ومجلس تحريرها لمناقشة ماسينشر فيها أسبوعيًّا .

ولم تكن الأرض ممهدة لهذا العمل الصحفى المتميز ، ولكنها كانت مليئة بالمتاعب والمصاعب حتى حقق « الويكلي » نجاحًا .

أسعد العاملين فيه ، وحقق أرقام مبيعات تتمناها صحف كثيرة رغم الأجور الرمزية التي يتقاضاها العاملون من المدرسة الأم : الأهرام .

وأصبح الويكلى ، بتوزيعه أنجح مطبوعة ناطقة بالإنجليزية تصدر من مصر ، نجاحه لا ينطلق من مظاهرة صحفية أو حديث مبالغ فيه ، ولكن نجاحه ينطلق مما حققه من أرقام في التوزيع .

واستعان الأهرام ويكلى بأصحاب الخبرة والمعرفة الحرفية والتقنية ، وفى مقدمتهم بهجت بديع ، ووديع كيرلس ، أصحاب بصمات هامة على عمل الوكالات العالمية من القاهرة .

والأهرام ويكلى وهو يحتفل بعيده الأول ، لم يعتمد في مانشتاته على تجميع وكالات ، ولكنه اعتمد على نظرة موضوعية بروح مصرية لأحداث المجتمع والمجتمعات المحيطة بنا .

وباحتفال الأهرام أمس بالأهرام ويكلى أضاء فى حياة الصحافة المصرية شمعة لن تنطفىء جميلة مشرقة ، تنبىء بمستقبل راثع للصحافة الناطقة باللغات الحية .

أمس دشنت الأهرام بإصدارتها العشرة صحافة جديدة ذات طبيعة خاصة عميقة في رؤيتها وما تعكسه مما يدور حولنا .

\* وكتب كامل زهيرى:

## من ثقب الباب

حضرت الاحتفال بمرور عام على الأهرام ويكلى الصحيفة الأسبوعية التى تصدر بالإنجليزية عن الأهرام ، وكانت سعادتى أنها ولدت قوية ، وشقت طريقها بجدارة ، لأنها كاتهتم بالسياسة المحلية والدولية تهتم بالجوانب الثقافية والفنية ، وهو ما يهم زائرو مصر من السياح كا تعتنى بترجمة الآراء المتنوعة ، ولا تكتفى بكتاب الأهرام وحدهم رغم أن هذا واجبها الأول ولتعطى بذلك التنوع صورة حية وصادقة للقارئ الأجنبى عن تيارات الرأى والرأى الآخر ، وآراء الحكومة والمعارضة في الصحف الأخرى ، وكانت سعادتى أكثر ما لمسته في الاحتفال من روح الفريق لأن حسنى جندى رئيس التحرير يتعاون مع فريق كفء ممتاز واسع الثقافة جدير بالاحترام .

وكانت سعادتى أننى حضرت الاحتفال بآخر العنقود فى الصحافة المصرية ، وهى تنضم إلى مجلات جديدة أخرى سبقتها فى الرياضة والثقافة ، وعلى رأسها مجلة نصف الدنيا ، التى تبدع فيها بفكرها وذوقها الفنى ، الرسامة الأديبة سناء البيسى ، ومجلة الشباب التى تصدر عن الأهرام أيضًا ويواصل رئيسها الكفء والنشيط عبد الوهاب مطاوع الوثوب بها من نجاح إلى نجاح ، والسعادة أننى كنت أحس أننى أحتفل بآخر العنقود الأهرام ويكلى ، لأنها تنضم إلى المجلات والصحف المثوية التى تصدر الآن بالقاهرة ومصر هى الدولة العربية الوحيدة ، وقد تكون كذلك فى العالم الثالث كله ، التى يستطيع القارئ فيها أن يقرأ أربعة مطبوعات بلغت المائة من عمرها العديد .

فالأهرام جاوزت المائة عام وعمرها الآن ١١٦ عامًا، ومجلة الهلال هي المجلة الثقافية العربية الوحيدة التي يبلغ عمرها الآن مائة عام لأنها تأسست سنة ١٨٩٢، وينضم إلى هذه الصحف المعمرة الفتية الاجيبشان جازيت، التي تصدر عن دار التحرير، وقد بلغت ١١٣

ولأن هذا الرباعى الذهبى جاوز المائة أو وصل إليها أو يقترب منها ، فلابد أن تحتفل النقابة والصحافة بل والدولة بهذا الحدث الصحفى الكبير .

عامًا كما بلغت البروجريه التي تصدر عن دار التحرير أيضًا بالفرنسية

٩٩ عامًا وفي العام القادم تبلغ المائة .

ولأن عام ٩٢ هو عام الهلال ولى بالهلال صلة قرابة لأننى عشت بها خمسة أعوام رئيسًا للتحرير أتمنى أن يكون الاحتفال لاثقًا بها وجديرًا بتلك المجلة العريقة التي يتجدد شبابها بفضل رئيسها الصديق المجدد الشاب مصطفى نبيل ...

وكل عام ... والصحفيون والصحافة في مصر بخير وعافية .

نحن نتلكو : بعد صدور العدد الصفر الأول ، كان علينا مراجعة أنفسنا وحددنا بعض الأساسيات .

· • كل أعمدة الـ Briefs تجمع ٨ أبيض × ٨,٥ ك والعناوين ١٣ أسود ٩,٥ × ٩,٥ كور

\* فى الصفحة الأولى يراعى وضع جدول أسود بجانب الهامش فى عمود اله Briefsأن تكون بداية كلام كل خبر تجمع كلمته الأولى حروف كبيرة جداول الإعلانات أسود خفيف .

- \* ترك سطر واحد بياض بين رأس الصفحات وبداية الكلام أو العنوان أو الصورة .
  - \* كلام الصور ٨ أسود ٣ واسم المصور ٩ أبيض ماثل
    - \* كل العناوين الرئيسية في الصفحات تجمع F46
    - \* كلمة AL-Ahram Weekly تجمع أسود داخل المتن
  - \* التاريخ في جميع رؤوس الصفحات يجمع بنط ٩ أبيض
- \* عندما تكتب مقدمة للموضوع وبها اسم صاحب الموضوع يكتب أسود ٣ وباقى المقدمة تجمع أبيض ١ ويراعى اختلاف حجم البنط بين محور وآخر .
- \* بالنسبة لصفحتی الرأی : اسم إبراهیم نافع بنط ۱۲ (۳) عمود سلامة یصاحبه جدول أسود ثقیل کما یوضع جدول أسود ثقیل تحت To The Editor ویراعی البیاض المتساوی أعلی وأسفل الصورة .
- \* وفي باب البريد يراعي كتابة مقدمة الخطاب وعنوان الراسل بنط أسود ٣ ، ومضمون الخطاب أييض .
- \* بالنسبة للصفحة الأخيرة يجمع اسم صاحب الموضوع أبيض F44 والعنوان أسود F46مع مراعاة النسب بينهما ، كما يجمع اسم محرر الموضوع أسود F46 وكلمة profile by أبيض F44 .
- \* وعن إخراج صحيفة الأهرام ويكلى قال عصام عبد الهادى المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة :

إن الملامح الأساسية لهذه الصحيفة تعتمد في أسلوب الإخراج الذي يقوم على الأشكال الهندسية المنتظمة المتراكبة Modulesوف أن

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشكل المستطيل يمثل الوحدة الأساسية التى بتكرارها تتكون الأشكال ، وهو أشبه بقالب الطوب ، فكلاهما يلعب نفس الدور في بناء الصفحات والأبنية على التوالى .

وانتهج الأهرام ويكلى أسلوب الإحراج الأفقى الذى يراعى المسرى الأفقى للعين ، يأخذ في الاعتبار المتطلبات الفسيولوجية لإراحة عين القارئ كما يعطى كاتب العنوان المرونة الكافية لكتابة عدد الكلمات ، التي تعبر عن محتوى القصة الخبرية بدقة ، ونجح الأهرام ويكلى في أن يمزج بين هذا الأسلوب في الإحراج الأفقى وبين بعض الأساليب الإحراج التركيزي ، والإحراج الرأسي .

وهناك أيضًا الجرأة الشديدة في عرض الصور ، إن قسم التصوير في الأهرام ويكلى هو أسعد قسم تصوير في الجرائد المصرية ذلك لطريقة نشر الصور ومساحتها ، ناهيك عن الصور المستقلة في الصفحات .

وأدخلوا أيضًا الفقرات التعريفية ، وهو التكنيك المستخدم في عدد من الصحف الأوروبية والأمريكية ، يقع في منطقة وسط بين العنوان والمقدمة حتى إن بعض الدراسات تضعه في فقة واحدة مع العنوان الانتقالي ,Read out وتمثل الفقرة التعريفية التي توسعت الأهرام ويكلي في استخدامها ، مرحلة الانتقال المتوسطة بين الحجم الكبير لحروف العنوان والحجم الصغير لمتون القصص الخبرية فضلاً عن أهميتها في كسر رمادية أعمدة المتن الطويلة أو الممتدة ومساعدة المخرج على أن كسر رمادية أعمدة المتن الطويلة أو الممتدة ومساعدة المخرج على أن تلائم القصة الخبرية المساحة المخصصة لها ، كما أن لها فائدة تحريرية في تعريف القارئ « بفحوى » موضوع الخبر وكذلك تقديم المحرر أو كاتب الموضوع .

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أما عن النواحى التيبوجرافية فنرى مثلاً حروف المتن التى استخدموها تتميز فى جميع متونها بارتفاع معتدل مجردة من الزوائد العلوية والسفلية ، ولهذا كان اختيار شكل وجه الحرف كان موفقاً وحرف المتن صغير ، ويعود ذلك لرغبة المسئولين عن الجريدة فى نشر أكبر عدد من الكلمات فى أقل مساحة ممكنة نه

أما اختيار بنط العنوان فاختاروا الحروف الخالية من الزبادات « السنون » Sans Serifلنشر معظم عناوين صفحاتها وهو يتميز بدرجة وضوح .



leaves produced by Al-Ahram weekly before public tion

ه نماذج من إخراج الصفحات الأولى للأهسرام ويكلى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version









ے تصور .. دہ ج بیقی اول طیران له .. ۱۱

## فلامية...

إن من الضرورى لكل صحيفة تريد لنفسها النجاح والرواج أن تحرز فى كل يوم نصرًا جديدًا فى الإخراج تتغلب به على عناصر الركود والانحلال ، وأكثر ما يكون ذلك من طريق التحرير الصحفى قبل أى شىء آخو .

، ویکهام ستید »



## قبل النهاية:

نحن دائمًا نتحدث عن الجورنال المثالى ، الصفحات الجيدة والصفحات المضيئة ، الصفحات اللافتة ، الصفحات الناجحة ، صفحات خفيفة الدم ، صفحات لها رنين .

غن لا نتحدث عن الصفحات الرديقة ، غن لا نتحدث عن صفحة رأسها في رجليها ، صفحة ملخبطة ، صفحة ثقيلة الظل ، صفحة شوهت صورها ، وتداخلت عناوينها بعضها البعض من فوق ومن تحت ، صفحة تكركبت زواياها ولم يعد أحد يستطيع أن يلتقط أول الموضوع من آخره ، صفحة محتارة وتحير صاحبها ، وتحير قارئها ، صفحة حشرت الأخبار فيها حشرًا وجاء الاختصار فيها مبتورًا ، صفحة الفقرة التي يعنيها العنوان كانت قد تاهت بفعل الاختصار ، أو صفحة صاخبة كبيرة العناوين بنسب أكبر من بضع المتن ، صاخبة بالأبناط غير المتناسقة أو حاول المخرج أن يضع المقدمة في ذيل الموضوع متصورًا بذلك أنه يجدد ، أو صفحة رتيبة مملة متشابهة الصور متشابهة العناوين صفحة ملولة تدعو للملل ، كتيبة أو كا يقولون قبيحة !!

صفحة تقول لها أغربي عن وجهي .

لكن ماذا يفعل القارئ أمام صفحة رديئة الإخراج بها موضوع هام يستحق القراءة ؟ بالتأكيد سيقرأ الموضوع ، وبالتأكيد سيرسل إلى الجورنال خطابًا يحمل رأيه في الإخراج . وهناك من النماذج الكثير .

## كلمة في النهاية

إلى كل الذين عملت معهم ، تعلمت منهم الكثير من الفضائل والكثير من الفضائل ، والكثير من الخبرة ، أبدأ بالأستاذ توفيق بحرى ، وعلى حمدى الجمال ، ثم محمد حسنين هيكل ، ونوال المحلاوى ، وتجربة الأهرام في تطوير نفسه وسط الصحافة المصرية في الستينات .

ولا أنسى كال نجيب ، وأحمد نافع ، وعبد الحميد سرايا ، ومحمود عبد العزيز ، ويوسف صباغ ورائد عطار ، وعبد السلام شهاب ، ومحمد نجيب ، ورسلان البنبى ، ومحمود عبد العزيز حسين ، ومصطفى فهمى الحكيم ، والحاج قدرى ، وسيد دياب ، وغيرهم كثيرون .

وأصدقاء الدور الثالث عم ياسين ، وسلامة وربيع ، ومحسن ، وزغلول ، وسيد عبد الرحمن ، ومحمد أمين ، وكامل عبد الحليم ، وزكى عبد الحميد ، ولويس يوسف ، وفرماوى ، ومحمد كامل زكى ، وحنفى هريدى ، وأنور عبد الفتاح ، ووفيق ، وعماد ، وكل الذين نسيت أن أكتب أسماءهم .

وشکر خاص لصلاح هلال ، وصلاح جلال ، وصلاح منتصر . وزمالة اُعتز بها مع محمود مراد ، وعبد الوهاب مطاوع ، ومحمد زاید ، وحسنی جندی ، وسامی فرید ، ومحمود فاید ، ومکرم حنین ، وناجی کامل ... وغیرهم ممن سهی علی بان اُکتبهم مثل مصطفی سامی ، وإحسان بکر ، وحسن فؤاد ، وفؤاد سعد ، وسامی متولی ، ومحمد حقی ، وبهیرة مختار ، وکال مصطفی .

\*\* المهم : كلما تذكرت اسما كتبته بحب ، واعتذار لمن لم تأت صورته أمامى الآن وأنا أسجل أسماء « زملاء الأهرام » ... رحلة العمر ... !!

\* لكن الذي حدث الآن أنني دفعت بكتابي هذا إلى المطبعة وكفاني .

## هامش:

\*\*\* وأخيرًا أقول: إننى اكتشفت اسمى وشجرة عائلتى على مدى نحو أربعة قرون وهو سمير صبحى كامل صليب فانوس نخلة دوس السقر وكان أبى مدرسًا، ووالده مترجمًا ثم جده الأول باشكاتب محكمة بنى سويف، ثم والده مباشرًا فى عهد الدولة العثمانية فى مصر، ووالده صائغ أما دوس السقر فهو من بلدة الحمام قبلى، عرفت ذلك بالصدفة خلال مخطوط قديم توارثه الأجداد عليه أسماء الأجداد، فقد كانت المخطوطات نوعًا من زينة المنزل القديم تدل على قيمة صاحب هذا المنزل ومعذرة لذكر ذلك لكنه تاريخ نحفل به.

الجورنال ... وثيقة

هذه بعض نماذج للجورنال هنا وهناك في صور ونماذج وحكايات تجيء بلا ترتيب .

« إذا عرفنا شيئا فتمسك بأنك تعرفه وإذا لم تعرفه فأقر بأنك لا تعرفه وذلك في حد ذاته معرفة » .

كونفوشيوس

« أصعب الغزوات التي يدخلها الإنسان في حياته .. هي تلك الغزوات التي يستطيع أن يقهر فيها نفسه » .

نابليون بونابىرت



تقرير اخبارى عن يوم في حياة الوزير بساح حتب

## كلمات لها رنين : قالوا :

\* هذا العصر .. عصر انتقالى بين حضارتين وقد كتب على أهل القرن العشرين ، أن يكونوا هم مرحلة الانتقال بين الاستقرارين .. لذلك نلاحظ اهتزاز القيم وعدم تحديد الفواصل بين الصواب والخطأ .

## د . زکی نجیب محمود

\* إننا في عصر على المستوى العالمي فيه ثورة علمية بالغة الضخامة والخطورة ، سيلحق بها فريق من دول العالم فيكتب لها مواصلة التقدم في الطريق ، وسيسقط فريق من هذه الدول من حالق ، وأعتقد أن بلادنا مؤهلة للتركيز على هذه العلوم المتقدمة التي تغير العالم الآن ، وأن نكون منتبهين إلى ما يسمى بالثورة الالكترونية ، والثورة الثالثة أو ما بعد الصناعية هذا هو الطريق .

\* نحن نعيش عصر السرعة الذي لا يعرف الرحمة وإذا لم نلحق أنفسنا ، فإن السياح الذين يأتون للتفرج على بلادنا .. سيأتون غدا للتفرج علينا ، بأعتبارنا شعب تخلف عن الذنيا ونحن نملك مقومات التحدي ، منذ تحدينا الطبيعة ، وأخضعنا النيل وأنشأنا الحضارة . . نجيب محفوظ

\* العصر الذى نعيش فيه فى: مصر هو عصر من الصعب أن نعبر عنه بوضوح ، لأنه عصر ملى بالغموض أو التناقضات أو ملى بالتغييرات المختلفة للعبة السياسية فى مصر .

> ارم شباكك في البحر مبكرًا . بالتأكيد سوف تلتقط خبرًا .

والخبر يحب من يبحث عنه ...

سير صبحي ..







بعرفهرج يأدينه هوا

ربيعيساتا - سوبرفيورا السعيلاتجارة والننية فيكنيك #1617/1140641/4001-0 &







UNIVERSITE INTERNATIONALE DE LANGUE FRANCAISEAU SERVICI BU DEVELOPPEMENT AFRICAIN A ALEXANDRIE PEGYPTE UNIVERSITE BENGROE

ه نموذج للصفحة الأولى من جريدة الأخبار . . . غاية في الرشاقة



تأسير ۱۷ بيستر ۱۸۷۰ منع الحدد الأول د المسلس ۱۸۷۱ - مقيم ويظرة لكاد رثيس مجلس الادارة ورئيس التحريس ابراهيسم نافسع

17 JANUARY 1991

Al-Ahram ب ۱۹۱۱ ـ ۱۷ پدایر (کانوب شن) ۱۹۹۱ ـ ۱ جورت ۱ ۱۲

عواصم المقلم - ووكالات الإنباء : في الساعة الثانية من صباح اليوم بتوقيت القامرة ( السابعة مساء بتوقيت واشنطن ) بدأت الحرب

تتحرير المويت . اذاع البيت الأبيض الأمريكي بيانا باسم الرئيس بوش أعلن فيه انه قد بدأ تحرير الكويت بتنفيذ قرارات





مركن رولكس الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية ا

بسيد وقد بدات الحرب بهجوم جوى ساحق مركز اشتركت فيه ١٨٠٠ طائرة من جميع انواع الطائرات الحربية بما فيها طائرات ستيلث ( الشبح ) التي ضربت أهدافها قبل أن ترصدها الرادارات العراقية . وقد اسفرت الهُجِمات المتلاحقة جوا وبحرا عن تدمير واستات كل قواعد الصواريخ الهراقية .

بوش في بيان اعلان الحرب

وطد الربيس لابريش به ليس مداء حلاف بيننا . بشينتي . ويب المداء حلاف بيننا . ويب المداء المدار الدروب عدار الذلالاء . المراب عدار الدلالاء . المراب عدار الدروب عدار الدلالاء .

بالكئمسة والصسورة والرأى والتحليل لكسل وقسنائع الحسبرب وردود فعيلها من قلب مسـرح العمليــات ومن مختــلف عواصسم العسسالم بواسسطة اكبسر شسبكة من المراسسلين والمسبورين

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE LANGUE FRANCAISEAU SERVICE DU DEVELOPPEMENT AFRICAIN A ALEXANDRIE D'EGYPTE

في الاسسواق اعتبسارا

ل صحفسي جسديد ومتك ينفرد الأهسرام بتقديمه لقرائه

UNIVERSITE SENGITOR

Tables de projets, Geston de l'enitemental, Nutrillian-mari pour la fement et l'enfant, serves à des candidets et candidates, âges 35 ans au plas, tribitates vincu diplume marignement supérieur délni e agrés à cui antes de la Janua de l'entrement antes de la Janua de l'entrement entreparte de la disponté en langue l'anni-

إسرائيل تعلن تعرضها لهجوم صاروض صباع اليبوم أعنف قصف جوى منذ الحرب العالمية أحدث دمارا شديدا عند مشارف بغداد تهركات مكثفة للقوات البرية الأمريكية باتماه غط الموامهة بوش يمنح وزير الدفاع الامريكي حق استدعاء مليون جندي احتياطي

فبوش هول عدد فطائرات لمراتية

چې ۱۹۱۱ ـ ۱۹ پناپر (عفون لار) ۱۹۹۱ ـ ۱۱ طوبة ۱۳۰۷

# استرائيل تعيش ليسلة من الرعب والفسزع بسبب وتسوع انفيسارات فى القسدس وتسل أييسب

ب بن الدغيان تفطيي تيل أبييب وتكهنبات بنأن الصواريغ معملة بنرؤوس كيملوية أسيدر دندر نند

ه الأهرام المسائي اسلوب جديد للإخراج للصفحة الأولى بالعرض ، لم يستمر . . !

# صفارات الانذار يتكرر أطلاقها ... وسيارات الشرطة والاسمال والأطفاء تُجوب ألشوارج مطلبة المكان بالنزول الملاجىء وأرتداء الأثنمة الواتية من الفازات موشسى ارينز يؤكد أن اسـرائيل قادرة على اسـكات صـواريخ العراق



# الجامعيّات ضعيفات ني اللغ

والغريجين بهنتكم والشعب الصرى الكريم والامة العربية المركية باللستورالجديد كافلا حرية الفكر والسحافة حققات يديكم آمال مصر والعروبة



## صوت الجامعة

مجلة جامعية يمسدرها قسم الصبح سيسيجلمعاسالقاحوث

العدد الثاني السبت ۲۱ يناير ۱۹۵۳ الثمن م ﴿ مليمات



وان تاثیرا عمیقا فی رقع

وزير الارشاد القومي محاضرة على . الارض تفسسم ١٠٠ مليون طلبة قسيمالصنجالة بجامعةالقاهرة الانفس وتشميل البلاد العربي

## صوت الجامعة

مجلة جامعية غرها قسم المد بجامعة القاصراة

> العدد الاول اول بنایر ۱۹۰۳ الثمن و ﴿ مليمات

الزعيم جمال عيسسدالناصر يبث كلمـــ شود العدد الاول منء صوت الجامعة ، لفخود حين أتحمد الى طلاب الجامعات "هؤلاء" الطسلاب الذين يقمون من

لانهم عسدة الوطن • وأمل المواطنين • • وعزمهم المسادق وابسيانهم الوطيية ونظوسهم الشرقة يستطيعون ان • وان يقوموا بالغوادق لدفقهم عجلة التقدم الالامام وبناء مرح الوطن • وتعقيق



تعدم طلعى لايدرف التنطق إلا يُنبيني أن يعان نهيا الأفسيراد ؟ والجهاعات : ومن أقدر من طرّب أعمال السنة عادة يسري إلى على المصل أمامنا لايزال الجامعات وحيثات التدريس ذبها أعلمها عابيري عا المادة الأم

ه صوت الجامعة عندما افتح قسم الصحافة في آداب القاهرة العدد الآول ، أول يناير . ١٩٥٦ والعدد الثاني ٢١ يناير ١٩٥٦ ، عملنا في إخراجه نحن : سعيد إسماعيل ، -وجيه أبوذكرى ، صلاح قبضايا ، وكنا نحمل الكليشهات من محل (قسديان) بجوار أخبار اليوم ونطبعها في مطابع (لابتـرى) في الأزبكيـة ، وكـان يقـوم بجمعهـا الصديـق الطبيع إبراهيم عبد الفتاح الذي ما زال الود جاريًا بيننا جميمًا ...





من أجل المقيقة التي طالنسا نبص عنها ٠٠٠ من أجسل الوصول الى الصق الذي نقيدمه سيطورادون ميسا تزييك .٠٠ الإمماياة ولا انحياز ٠٠خلعنا عنما كل صفة تحاول أن تشدنا أوعاطفة تبرفنا عن

اردنا توصيل الحقيقة كساملة وابراز الحسق وصورته الواضحة تسسمع وتسعى لسكل ليبسدى رأيه وليقسل كلمته ٠٠٠ ولكل المدية كِالْمُلَةُ وَالْحَقُّ أَنْ يُقُولُ:

وكانت الاحداث تجرى امامنها وكنا كلشيء فيما عدا شينا ابضًا نسابقها تحتوابل من الإحبّار واحداً ٥٠ هو جمهور المصوبة أو تحت مُنفطارُ حسام كتبل متراصة العربيسة المتحدة ئافرة مطاردة •

> وفى محاولة لاظهار الحقيقة التي تسبعي لها جميعا لاحقاق المقولحسابالسيء فظروف بلدنا وواقعنسا السدى تحياه يفرض علينا أن نكون صرحاء وأن نقدمكل شيء قربانا مناجل وطن بحاول أن يعبسدامجادة ويجدد شبابه وطن يهيب بنا اننكونجبهة واحدة ٠٠ وننسى

واحدا ١٠٠هو جمهوريتنا وقضيتها العادلة ٠٠٠



ه الطلاب في عام ١٩٦٨ . . . تابلويط . . . والصورة تحمل أكثر من نصف الصفحة ، صفحة بعد النكسة وإضراب الطلاب

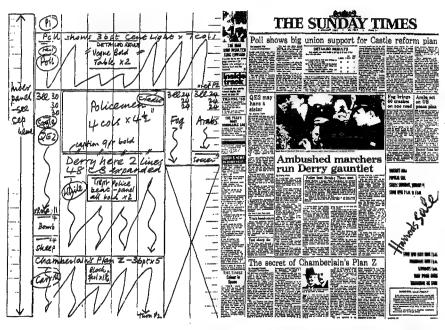

ه الصفحة والماكيت صن داى تايمز

ء الصن دای تایمز





100m par at the part was not to make the contract of the contr



Store jyske

# WANTED!

FOR MURDER . . . FOR KIDNAPPING . . .
FOR THEFT AND FOR ARSON



he he histope manuf Rossiy employ

# ADOLF HITLER

## Adolf Schicklegruber, Adolf Hittler or Hidler

Last heard of in Berlin, September 3, 1839. Agid fity, helpid speed of the St. 3 jim., dark hair, frequently brushes sam lock over left forseed. Blace over. Sellow complexion, stout build, weights about 11st. 3th. Suffering from acute monomanie, with periodic fits of melamonomanie, with periodic fits of melamonomanie, Frequently hursts lefe lears when crossed. Harsh, guttural woice, and has a habit of raising right hand to shoulder level. DANGEROUS!



Prattle from a recent photograph. Black moustacke food

FOR MURDER Wanted for the murder of over a thusaned of his follows to the Mond Soft.

1337. Wanted for the marker of wonding published.

. He is indicional for the moreover of Frank Coronaus, Austriana, Conches Spanished out trains the examine argently masted for housefully against citizens of the

If the congruence when these to hill. He sets first and tolks afterwards, the appeals to continue to so power him. This gaugeter, corresponded by arpain annotation, to achieve father. The general for his apprehending drad or nitro pract of manking.

FOR KINAPPING Wanted for the distance of the Re-

a herror martie who was not oftsick to sed God before Hiller. Wested for it attended is idenspoint at the Stears, labe President of Crochesterakin. The Antonopoint Gonderia to within exhibition of reminded any searched and videous. The completes there are attended are thready and all finishments, fife ofte to constant the Alternatives of complete surrender or therefore incorrections. OR THEFT Washed for the locusy or deploy millions of Court gold in 1874, 1990. Wested the Visc. and earlier deploys are selected resources of the Cast's, Steak. Wanded for the steaking of second or the Cast's, Steak. Wanded for the steaking to the templet assault on civilination journ. This foragroup insulate marks the comton of the cast of the cast

His lactics are innerer and easily recognished. But Energy has already been weeked and pleasured by the deprecablesse of this securid their who measine in historic records.

FOR ARSON Wanted as the insernation who conclud this Redmining five on the night of February IT, 1986. 'This colons was his one for point, and the starting along far a needy of questions of a night of the point, and the starting along far a needy of questions of a night of the conclusion of the second of contends disposed that a night of the second of the second of the second of the second days of the second of the sec

# THIS RECKLESS CRIMINAL IS WANTED—DEAD OR ALIVET

## In the county, it's Reagan, Tunney, Cologne

Four Sections-56 Pages

Republicans triumph

in virtually oil

prominent races

GOP scores

over nation

big gains

## Riverside County rations

| 10.01111             |   |
|----------------------|---|
| 135 of 455 precincts |   |
| COVERNOR             |   |
| Reagan 26,76         | 4 |
| Brown 15,33          | 7 |
| LIEUTENANT GOVERNOR  |   |
| Finch 22,61          | 0 |
| Anderson 11,42       | 8 |
| CONGRESS             |   |
| Tunney 23,09         | 6 |
| Barry 19,35          | 4 |
|                      |   |

SUPERVISOR

Seelay ..... Anderson ..... 2,888 STATE SENATOR Cologne ...... 27,333

**ASSSEMBLYMAN** 74th District ASSEMBYMAN

Myers ..... 4,110 DISTRICT ATTORNEY sos ............ 16,747 Morton . . . . . . . . . . . . . 18,734

Ballot measures

MARSHAL Sturtevant ..... 3,443

## In the Enterprise

| Abigad Van Buran |         | B         |
|------------------|---------|-----------|
| Ann Landers      |         | D         |
| Astro - guide    |         | D         |
| Classifieds      | D-18-11 | -12-13-14 |
| Comics           |         | B-        |
| Crossword passle |         | 100       |
| Dr Moiner .      |         | . D-      |
| Ed.torish .      |         | . B-      |
| Entertainment    |         | B-16      |
| Sports           |         | D-114     |
| Television       |         | B-10      |
|                  |         |           |

Cook .... 13,040

Ultom . . . . . . . . . . 11,587 Take District Voyacy . 8,173

Prog. 1A Yes ..... 29 392 No ..... 7.087 Pros. 1 Yes ..... 16.920 No ...... 13,018 Pros. 16 Ves ......... 16.56 No ..... 18,067

BEHOOL BOARD Littleworth ..... 8,899 Horspool ...... 3,878

CHARTER AMENDMENT RIVERIUM Yes ..... 2,07 No ..... 4,490 SECRETARY OF STATE Jordan . . . . . . . . . . . . 20,705

Schiei . . . . . . . . . . 12,904 CONTROLEES Cranston .... 14,237 .... 19,722 TREASURER Betts .. .. . 16,175

ATTORNEY GENERAL Lynch . . . . . . . . 16,542 Williams ..... 17,093 (See COUNTY RESULTS, Page A-9)

GOP may gain some state seats in House

LOS ANDELES IN ... Form Otymples track star Bob Mathins are to a surprisingly topoloid speek char-yesterday over Democratic Rep. 10-lm Hagen, a seventum vaters water Republicans threatened with

# THE DAILY ENTERPRISE

A Newspaper for Riverside County Rivarside, California-Wednesday, November 9, 1066

## Statewide returns

COVERNOR

Reagan ...........2,433,098 LIEUTENANT GOVERNOR Anderson ...... 488,027 Finch ..... 616,884 SECRETARY OF STATE Jordan ..... 543,575

Behlei ..... 439,101 CONTROLLER Cranton ..... 531,587 Flourney ..... 433,011 TREASURES Betts ..... 483,569 Priest ..... 451,588 ATTORNEY GENERAL

Lynch ..... 527,089 Williams . . . . . . . . . . 399,741 BOARD OF EQUALIZATION ith Bisicle! Navina ..... 18,903

McCarty ..... 31,730 **Ballot** measures

Prop. 1A Yes ... . . 824,292 to No . .....240,769 Prop. 2 For . ..... 387,005 Againsi ......304,705 No ..... 25,154 Prop. 4 Yes ...... 30,963 No ..... 27,193 No ...... 34,942 Prop. 7 Yes ...... 18,112 No ... 12,759 INC STATE BESULTS, PARE A-D

## Ray Seeley agins lead in supervisor race

# Reagan romps to

## 2-party system is restored.

Reagan reports

LOS ANGELES UN - Ronald agan select the governorship of the throng patients in an impression party to the threship and current party to the threship and current a

erm.
At a press conference after the sectory celebration, Reagen was abled if his triumph meant "a concretive swing in the state."

abbed in our common motion. A warman and the common motion. The common motion is a subject to the common motion of the common motion

one defeat at 1973 p.m.
REAGAN, and wavy to the belief showness, sold party workers.

"I have just taked to a REPublication of the same state of the same state of the same state of the same state. The same state of the same stat

## Wilson leads for district attorney

"Vision foliation we have been in the presentant by index, any pleage state in the control trace of the control tr

## Finch, incumbents win

LDE AURIDIZES Augmented Planes, for met Permonrate challenger Nomguin, recited tree-form Entender alleiten 
formanne frame telle misstaat grevemont's silling valenting 
recit silling valenting

# Astros Swap Lee Maye for Jim Landis



io, put. I, Page S

## HOUSTON CHRONICLE

FINAL

Salisbury Reports From Hanoi

# **Viet Premier Talks of Long 'Sacred War'**







## SIX HURT IN DOWNTOWN HOTEL FIRE

## Jack Ruby's Body Sent To Hometown, Chicago

limide Today's Chronicle More Funds for War Problem Johann is mindaired to get Congrue for additional further for the Visional way. The additional public total little for the first purpose of the artifactor between the conference of the

HIS WIFE AND MOTHER DIE! SON KILLED IN VIET WAR

## \$7 Million Paintings Found After Phone Tip, Slightly Damaged

# Oil Union **Goes Back** Into Talks

## City May Back Law to Hike School Taxes

Clash Report

**Chemical Plant At** Port Neches Struck

ه صفحة أولى من صحيفة هيوستون كرونيكـل . . . درس لإخراج الصفحة الآولى

## Page 11: LE FIGARO-SPECTACLES, tous les programmes



Le premier ministre

Eisaku Sato

JACQUES SERRA

40, res de / Julius bills

EDITION DE 5 HEURES

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 1944

L'épidémie de « fugues »

dans les prisons anglaises...

Pierre BRISSON (1934-1944) 362- JOUR DE L'ANNÉE

PÉKIN: La campagne contre le Président chinois

doit reconnaître : IMPOSSIBLE

annonce: MISSOLUTION de la Diète

iaponaise et élections sans causer des le 29 janvier pertes civiles"

UNE EXPLICATION INATTENDUE du roi de l'évasion

Les détenus craignent de ne plus pouvoir t'enfuir si le rapport Mountbatten Una nicrupale

est adopté! DERNIÈRE PAGE : la déplate de Desial NORMAN

L'AIR DES VACANCES

· INCRETTE DEBASSING A COUNCEPER : Maurice Grimaud nouveau prélet de police oublie sur ses skis

les embarras de Paris

redouble

de violence • Liu Chao-chi eureit isenté son utocritique

Il est gram temps d'élaborer

une politique du « traisième áge »

GAZ NATUREL I

Exploiention décidée

du gisement de Saint-Pausi

contre na deputé
PAGE 3: la dépêche
de notre envoyé spécial
permonent
et la côbie
de François NIVOLON Vers une réorganisation dans l'industrie aéronautique

broux tuás parad los sold

máricains

is selle d'une elles éciair de régaliers nord-victoamiens

française? DERNIÈRE PAGE : NOTRE INFORMATION HIER SOIR EN PLEIN PARIS...



découverte ex envirous de Tango

vielle de 2,800 aan

SHR LA COTE HORMANDE : MAIS OUI I LES PARISIENS VONT PLONGER

CHRONIQUE

< ÊTRE: AU MONDE>

par Jeen GUEHENNO

PAGE 6: « L'opinion de Reger PRIOURET **FUIR PARIS?** 

LAROUSSE la demière minute



NOUVEAU BILLET DE 5 FRANCS A L'EFFIGIE DE PASTEUR

Procédure

ه الفيجارو في الستينات

# كتب للمؤلف :

- \* صحيفة تحت الطبع : ( دار المعارف طبعتين ) .
- الصحف أسرار: ( سلسلة اقرأ دار المعارف).
  - \* الحياة على ورق : ( سلسلة كتابك
- الهيئة المصرية العامة للكتاب) .
  - \* في دهاليز الصحافة : ( المثقف العربي) .
    - أسلوب عمل: ( مؤسسة الأهرام ) .
- \* كشكول الصحافة : ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) .
  - الجورنال : ( دار المعارف ) .

- تحت الطبع : \*\* صحفيون للمناقشة .
  - \*\* أمام باب الأهرام .
- \*\* الجورنالجي: محمد حسنين هيكل.
  - \*\* أوراق صحف.

# الفنهرست

| الصفحة |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |      | ع  | رضو | 14 |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|--|
| ٧      |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     | قد   |    |     | ١  |  |
| ٥٥     |   |   |   |   |   |   | _   |   |     |     |    |     |     |     | -   | -    |    |     | ۲  |  |
| ٦٧     |   |   |   | • |   | Ļ | ليه | 1 | ارة | ٠.  | ÅΙ | ن   | , م | (بد | ١ ا | ثيفا | و  | -   | ٣  |  |
| ٨٩     | • |   | • | ٠ | • |   | •   |   | زة  | ترا | -  | جة  | در- | d   | ر ل | ځېر  | J  | _   | ٤  |  |
| 1.0    |   | • | • |   | • |   |     | • | ىة  | علب | 71 | ل   | ١,  | ريو | لطر | 1    | فح | -   | ٥  |  |
| ۱۲۳    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    | -   |     | •   |     | _    |    |     | ٦  |  |
| 140    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |      |    |     | γ  |  |
| 1 2 9  |   | • | • | • | • |   | •   | • | •   |     |    | نال | نور | الج |     | کر   |    |     | ٨  |  |
| ۱٦٣    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    | -   |     | _   | •   |      |    |     | ٩  |  |
| 7.0    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |      |    |     |    |  |
| 771    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     | -    |    |     |    |  |
| 441    |   |   |   |   |   |   |     |   | _   |     |    |     |     |     |     |      |    |     |    |  |
| 7 2 1  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |      |    |     |    |  |
| 701    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    | -   |     |     | •   |      |    |     |    |  |
| 779    | • |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |      |    |     |    |  |
| ۲۷۳    |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     | 2   | لما  | خا | -   | 17 |  |

| 1990/0. | رقم الإيداع         |                |  |  |
|---------|---------------------|----------------|--|--|
| ISBN    | 977 - 02 - 4975 - 0 | الترقيم الدولى |  |  |
|         | 1/44/44             |                |  |  |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



تفقد الصحافة قيمتها حينما لا تحكى بصدق ووضوح ما يحدث في المجتمع . لانها جزء منه . فإن تجاهلت أزماته أصبحت غير واضحة الرؤية وتستحق أن يقال عنها مجرد كلام جرايد ،

هل سألت نفسك عن المجهود المضمى وراء تلك الصحيفة التى تطالعها كل صباح ؟ !

وهل صحيح أن المستقبل سيشهد ثلاثة أنماط من الصحفى.. «الصحفى البشرى» ود الصحفى الآلى ، .. ود القارىء الذى سوف يستخدم التكنولوجيا ليصبح هو الصحفى نفسه ، ؟ ا

عالم جدید وغریب ومدهل یصحب هذا الکتاب فی جولة بین خفایاه . سمیر صبحی

